ساندرامكي المركة الساركة المركبة المر



المتراز العالمية كلكين والنيتر

# الملفات السرية للحكام العرب

تأليف/ساندرا مكى

عرض/عادل عبد الصبور

الناشر الدار العالمية للكتب والنشر

weighted and the grant property

# ﴿إِن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب﴾

صدق الله العظيم

"سورة هود : ۸۸"

### تمهيد الكاتبة

يمتد العالم العربى - بمفهومه الواسع - من العراق على الخليج الفارنسي الى المغرب على المحيط الأطلنطى ، وينقسم إلى المغرب العربي والمشرق العربى . وإذا كان الكتاب سوف يتناول المشرق العربى دون المغرب العربى ، فذلك لأن المشرق العربى يعتبر بمثابة قلب العالم العربى من الناحيتين الثقافية والسياسية .

والنقطة الأساسية التي يتمحور حولها الكتاب تتمثل في "الصراعات الأساسية في المنطقة والتي تضع شعور العرب بوحدتهم الثقافية والتاريخية في مواجهة مصالحهم المحدودة والقطرية".. ومن هذا التصادم بين الوحدة والانفصال ينبع تفرد عالم العرب.

ورغم محورية الدور الإسرائيلي في ديناميات السياسة العربية ، فإن الكتاب ليس دراسة جديدة للنزاع العربي – الإسرائيلي ، وإنما هو استكشاف لعلاقات العرب مع بعضهم البعض من ناحية ، ومن ناحية أخرى برهان على أن السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط قد منيت بالفشل من جراء تجاهلها لمشاكل العرب وهمومهم .. ففي حقبة كرونولوجية معينة كان العالم العربي يطوف كخيال غامض عند أقصى حدود التفكير الأمريكي ..

وفى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن الشرق العربى سوى رمال تبدو بعيدة عن شواطىء الولايات المتحدة بعد القمر .. وعلى الصعيد العالمي كان الانطباع السائد عن العرب أنهم متعصبون يرتدون الجلباب والعمامة ، ويعيشون على تجارة القوافل ويقطنون الخيام .

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأت البعثات التبشيرية ، والتى كانت تؤمن ايماناً قوياً بالصليب تجوب كافة أرجاء العالم العربي بأعداد كبيرة وحماس

مقدس حاملة لواء الخلاص لتلك المنطقة من العالم ، والتي كانت ترضيخ في ظلمات الجهل ، حتى لقد قال "دانيال بليس" عضو الكنيسة البروتستانتية أمام مجلس المفوضين الأمريكيين للبعثات الخارجية "إن واجب أمريكا نحو العرب هو التعليم" .. واقتنع المجلس بهذا الرأى وقرر تخصيص أموال لبناء كلية على مساحة من الكثبان الرملية المهجورة ، والتي كانت تستخدم كمقلب للقمامة في بيروت ، وهكذا دخلت الولايات المتحدة عالم العرب لأول مرة من خلل ما يعرف بالجامعة الأمريكية في بيروت .

وقبل العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر بــدا الأوروبيـون الأثريـاء والأمريكيون الذين أثروا من عائدات الثورة الصناعية الثانية في الزحف السياحي نحو الشرق خاصة إلى دول مثل مصر ودول الشام ، ولقد كان هذا هـو عصـر البراءة الذي كان فيه الفكر الأمريكي لا يهتم كثيراً بالشرق العربي .

وحينما اندلعت الحرب العالمية الثانية اقتصرت الولايات المتحدة في الشرق العربي على خطوط الإمدادات لهتلر وموسوليني ، غير أن الحرب والزمن غيرا من شئون الأمم ، وكانت الحرب العالمية الثانية هي آخير مراحيل إغفيال الأمريكيين للعالم العربي .. إذ بدأ الأمريكيون الذين كانوا منعلقين على أنفسهم إبان العشرينات يذوقون طعم الأرباح الخارجية ، وكدولة كانت تقف على أعقاب أكبر توسع اقتصادي في العصر الحديث شرعت الولايات المتحدة في البحث عن الكبر توسع اقتصادي في العصر الحديث شرعت الولايات المتحدة في البحث عن سبل الاستفادة من احتياطي بترول الشرق الأوسط الذي طالما أغراها كثيراً .. وبضربة حظ وبفضل قلة من الرواد الأوائل حصلت شركات البترول الأمريكية على امتياز التتقيب عن البترول السعودي ، حتى لم يأت شهر أكتوبر مين عام على امتياز التتقيب عن البترول العربية - الأمريكية "أرامكو" قد اتسع نشياطها شمالاً وغرباً .

وقد واكب ذلك انتقال رجال البنوك والتجار وأصحاب الأعمال الأمريكيين الى مدينة بيروت الجميلة ، ومن هناك انتشروا إلى أسواق لم يكتشفها الأمريكيون من قبل ، ومع حلول عام ١٩٤٨ زحفت المصالح الأمريكية بصورة تشبه زحف الكرمة إلى ذلك الجزء من العالم ، المسمى بالعالم العربى .

وإذا كان لابد من تحديد زمان ومكان لبداية التورط الأمريكي السياسي في الشرق الأوسط فهو عام ١٩٤٨ في فلسطين ، تلك الأراضي العربية التي كانت تضم مسيحبين ومسلمين ويهود ، والتي اختفت عروبتها عندما استولت عليها إسرائيل اليهودية عام ١٩٤٨ .. ففي ذلك العام لعبت قوى الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية دور القابلة في مولد إسرائيل ، إذ طبقاً للروية الغربية كان الطرق سراح بقايا اليهود الأوروبيين الجوعي والمعذبين من معسكرات هنلر يعنى في أهم محدداته عدالة ست سنوات دامية من الحرب المؤلمة وأن هزيمة النازية قد أثبتت أهمية القيم الغربية المستمدة من التقاليد اليهودية والمسيحية ، وأن أولئك الضعفاء المشنتين الذين توجهوا إلى فلسطين لمشاركة أقرانهم في إقامة وطن قومي يهودي يجب أن يشهدوا بقوة هذه المبادئ ، وأن سلالة الأمريكيين الذيات كانوا يجلسون في مقاعدهم الخشبية يستمعون إلى كيف هزم الصبي داود العملاق حالوت قد ساهموا في تحقيق الحلم الصهيوني .

وهكذا بقى اليهود فى فلسطين ، بينما رحل الأخرون بفعل قوة أقوى منهم ، وليس المواطنون الأمريكيون العاديون وحدهم هم الذين لم يفهموا العواقب بل إن حكومتهم أيضاً لم تفهمها ، ومن ثم قامت الولايات المتحدة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدور الراعى أو رجل الشرطة ، والعمل بدافع المصالح الوطنية والمشاعر المجردة إلى إجتناب دولة إسرائيل إليها.

وفي عام ١٩٥٥ ترجمت المهانة التي لحقت بالعرب من إجسراء ضياع

فلسطين في صوت جمال عبد الناصر في مصر ، والذي جذبت خطبه المتأججة بالمشاعر والحماس ضد الغرب ، والداعية إلى ضرورة تمسك العرب بكرامتهم وقوتهم جماهير العالم العربي من القاهرة إلى بغداد ، وفي السادس والعشرين من شهر يوليو عام ١٩٥٦ صاح الرئيس العسكري والبالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً أمام مائة ألف شخص احتشدوا بميدان الحرية بالاسكندرية "إن قناة السويس ملك لنا" ، وكان ذلك تهديدا بزيادة المسافة التي تقطعها الناقلات المحملة ببترول الخليج ، ٢٥٠ ميل ، كما خسرت بورصة البترول في لندن ١٦٨ ميون دولار ، كذلك تدهورت قيمة أسهم قناة السويس ، مما عرض الفرنك الفرنسي لانتكاسة حادة ... و هكذا تلقى الغرب أول صفعة من العرب .

ورداً على هذا الإجراء انضمت بريطانيا وفرنسا إلى إسرائيل ، وقامت المقاتلات البريطانية والسفن الحربية الفرنسية بقصف منطقة القناة ، مما أصاب مدينة الإسماعيلية بالشلل التام ، بينما اندفعت الدبابات الإسرائيلية عبر سيناء تلتهم الأراضى المصرية ميلاً بعد ميل ....

وكانت النتيجة أن خسر ناصر معركة ١٩٥٦ ولكنه بالتأكيد كسب الحرب .

وفى كافة أرجاء الوطن العربى علقت صور ناصر الوسيم الباسم ، وانطلق صوته عبر أموج الأثير الى أجهزة الراديو . وتناول العشاء مع "خروشوف" فللكرملين ، وبحث إنشاء حركة عدم الانحياز مع "تيتو" رئيس يوغسلافيا ونهرورئيس وزراء الهند .

وبحصول ناصر على أسلحة سوفيتية تقدر قيمتها بمائتى مليون دولار بدأ يذيع صيته ويتعاظم بصورة غير طبيعية ، وأصبح العالم العربي جزءا من الحرب الباردة ، ومكانا حيويا تجرى فيه المناورات الاستراتيجية للقوى العظمى .

وفي شهر يوليو عام ١٩٥٨ ، وتحديداً في البوم التالي لاغتيال الملك فيصل

عاهل العراق والذى كان بمثابة الركيزة الرمزية للتحالف الدفاعى الغربى ضد الغزو السوفيتي للشرق الأوسط الثرى بالبترول على أيدى بعض أتباع ناصر القتحمت مشاة البحرية الأمريكية كاملة العتاد والعدة شؤاطئ بيروت الواسعة ، وللمرة الأولى أقتحمت القوات العسكرية الأمريكية نفسها في عالم العرب البعيد والباعث على الحيرة .

وفى عام ١٩٦٧ تغلبت إسرائيل على قدرة ناصر على إثارة الملابين ضد "الغرب الاستعمارى" وفى غضون ستة أيام تغيرت معالم خارطة الشرق الأوسط سياسيا وجغرافيا ، بينما وقف ناصر "مخلص العرب" أعزلاً من كل شيء ، حيث ذهبت الضفة الغربية للأردن ، بينما ذهب قطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس الخالدة إلى أيدى الإسرائيلين المتعطشين .

ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الأراضى المفقودة هي المركز الجديد للوحدة العربية ، وظهر رمز جديد للعزيمة والإصرار العربي متمثلاً في شخص الفدائي الفلسطيني ، والذي كان تجسيداً واضحاً للأحزان العربية .

وفى باكورة عام ١٩٦٨ ، أصبح الأمريكيون من الطبقة الوسطى والذيب ن كانوا يسافرون فى رحلات جماعية إلى الأراضي المقدسة ، والمواطنون الأمريكيون الذين لا يذهبون إلى أبعد من أوروبا فى مهيب عاصفة السياسة العربية ، وهو ما ظهر جلياً فى مهاجمة بعض الرجال الغاضبين ، والذين كانوا يخملون أسلحة أتوماتيكية وقنابل يدوية فى مطار زيورخ الهادىء .. كذلك تما اختطاف ثلاث طائرات ترفع أعلام الولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا فى سبتمبر عام ١٩٧٠ ، حيث ربضت الطائرات الثلاث فى مطار مدفون بصحراء الأردن تحت درجة حرارة مائة فهرنهيت ، بينما استخدمت أرواح ٤٣٩ راكباك كعملة للتفاوض مع من مكنهم الإرهاب من القيام بذلك ، وقد جعل المختطفون

المنثمون - الذين لا يملكون سوى قوة أعصابهم والأسلحة البسيطة التي يحملونها - المنثمون والرؤساء بلا حول ولا قوة ، كما أضحت القوة العسكرية التقليدية محدودة القيمة والهيمنة .. وكان ذلك هو بداية إدراك الولايات المتحدة لحدود قوتها فـــى العالم العربي .

ومع استمرار الفدائيين في ضرب أهداف واسعة النطاق في الشرق الأوسط، بدا واضحاً أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في الشرق الأوسط، ففي الأوسط، بدا واضحاً أنه لم يعد هناك أي مكان آمن في الشرق الأوسط، ففي الخامس من سبتمبر ١٩٧٧، وقد تهيأت كاميرات التافزيون لنقل انتصارت أعظم الفرق في العالم في دورة ميونخ العشرين للألعاب الأوليمبية دخل رجال ملثمون القرية الأوليمبية وشقوا طريقهم بسرعة إلى مقرر إقامة الفريق الأوليمبية والمورة بواسطة الإرهاب.

و هكذا أقحم العالم العربي -الذي كان يوماً ما بعيداً للغاية- نفسه مباشـــرة في غرف معيشة المواطنين الأمريكيين العادبين .

وفى العام التالى غزا العالم العربى المصالح الاقتصادية الأمريكية ، وغير اللى الأبد علاقة الغرب بالشرق العربى عبر قرار حظر شحن البترول العربى للدول المؤيدة لإسرائيل فى ٢٠ اكتوبر عام ١٩٧٣ .. ففى الوقت الذى كان فيسه شيوخ البترول يملأون خزائنهم من جراء القفزة الهائلة فى سعر البترول كسانت الولايات المتحدة تعانى من التضخم الحاد واختتاق الأعمال التجاريسة ، وتزايد البطالة .. حينذاك فقط عرف الأمريكيون بشكل واقعى ما كانوا بعرفونه نظريسا على مدى عقد ونصف من أن ازدهار الغرب الاقتصادى يقع تحت رحمة موردى البترول العربى بعد أن أصبحت آبار البترول الأمريكية عاجزة عن اشباع النهسم الأمريكي للبترول .

وبناء على ذلك لم يكن بمقدور الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية التي

تعتمد على موارد البترول الخليجية السماح لأى قوى مهما كانت بعرقلة الوصول الى بترول العرب .

وفى عام ١٩٧٩ جاء تهديد امدادات البترول من عناصر إسلامية تسائرة ، إذ بعد عودة الخمينى إلى إيران بقرابة تسعة أشهر قام أربعمائة ما الطلبة الإيرانيين بمسيرة فى شوارع طهران يهتفون "الموت لأمريكا" ووصلوا إلى السفارة الأمريكية ، أو كما أسموه "وكر الأفاعى الكريه" واحتجزوا اثنين وخمسين رهينة ، وعلى مدى الأيام التالية أصبحت الولايات المتحدة ذاتها رهينة لمشاهد ومشاعر لم تفهمها ، فقد خرج التطرف الإسلامى من إيران الفارسية ، وانتشرت فى الجانب العربى من الخليج مما كان يعد نذيراً بفصل الغرب عن شريان حياته.

صفعة قوية أخرى تلقتها الولايات المتحدة في لبنان مسن جانب العنف الإسلامي ، إذ بعد أن كانت لبنان بمثابة سويسرا الشرق ، والنموذج الذي يتمنسي الغرب أن يكون عليه العالم العربي أصبحت تصور بدقة كافة مواقف أمريكا السلبية تجاه العالم العربي .. حيث إنه مع حلول عام ١٩٨٧ كانت عودة القوات السلبية تجاه العالم العربي .. حيث إنه مع حلول عام ١٩٨٧ كانت عودة القوات الأمريكية الى الشرق الأوسط - بعد ربع قرن تقريباً منذ أول غرو عسكرى أمريكي للشرق الأوسط - عبر لبنان الذي مزقته الطائفية والكراهية ، وغمرت المنازعات متعددة المصادر ( فلسطينية وسورية وإسرائيلية وايرانية) ، ولكن هذه المرة لم ينتشر مشاة البحرية الأمريكية للاستمتاع والاستجمام والتجول في محال شارع الحمراء ببيروت ولكنهم ظلوا قابعين في الخنادق يحتمون من عدو لا يفهمونه ، وفي الثالث والعشرين من اكتوبر تعرضوا لهجوم مسن جانب قوة غامضة تطلق على نفسها اسم الجهاد الإسلامي أسفر عن مصرع ٢٤٠ شاباً من عامضة تطلق على نفسها اسم الجهاد الإسلامي أسفر عن مصرع ٢٤٠ شاباً من مشاة البحرية الأمريكية ، ولم تكن هناك سوى قلة تعرف سبب ما حدث ، كذلك لم يكن أحد يعرف سر اختفاء عدة شخصيات منهم صحفيين وأساتذة ورجال دين من شوارع لبنان لكي يصبحوا رهائن تحت أيدى منظمات فوضويسة تدعسي أن

لديها تكتيكات سياسية جادة ومتناسقة .. غير أن الحقيقة التي لا يجانبها أدنى شك هي أن الولايات المتحدة قد خنعت لقوى لا تستطيع السيطرة عليها حتى قبل أز تصبح الرهائن أفرادا وجماعات ، وعلى أثرر ذلك ، وتحديدا في السادس والعشرين من شهر فبراير عام ١٩٨٤ حمل مشاة البحرية الأمريكية أمتعتهم علي ظهور هم تاركين لبنان والعالم العربي وراءهم ... ورغم ذلك لم تسلم الولايات المتحدة من تداعيات الأحداث في الشرق الأوسط ، إذ بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات من ترك لبنان انطلق صاروخان من طراز اكزوسيت من طائرة ميراء عراقية ليصيبا البارجة اس اس ستارك التي كانت تجوب خطوط الملاحة في الخليج ، تلك الخطوط التي كانت تتعرض لمخاطر الحرب العراقية - الإيرانية مما أسفر عن عودة سبعة وثلاثين تابوتا ملقوفة بالأعلام الأمريكية إلى الولايات

ثم كان اجتياح القوات العراقية للكويت في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ وما نجم عن ذلك من تعرض حقول بترول المملكة العربية السحودية الغنية والتي تسهم بتسعة عشر في المائة من إمدادات العالم الصناعي للخطر، وهي الأزمة التي كان يخشاها صانعوا السياسة الخارجية الأمريكية منذ مستها السبعينات ، ولكنهم هذه المرة كانوا على أتم استعداد لها ، فبعد ستة أيام من غزو العراق للكويت بدأت القوات الأمريكية تتدفق إلى أقصى نقطة مقفرة في الشرو الأوسط ، وفي شهر يناير عام ١٩٩١ اندلعت الحرب ، وتمخص الانتصار العسكري المشهود عن سلام منقوص ، وفي شهر أكتوبر التالي نجحت الولايات المتحدة من عقد مؤتمر سلام صاخب جمعت فيه العرب والإسرائيليين على مائد مفاوضات واحدة ، ووجد الأمريكيون أنفسهم يواجهون عالم العرب ، ذلك العالدي لم يفهموه على الإطلاق .

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية كانت الولايات المتحدة تدعسي السي

الشرق الأوسط لحماية الحلم الصهيونى ، وتهب لوقف المسيرة الشيوعية سسواء اللى قلب الإسلام أو إلى حقول بترول الشرق الأوسط ، وتتورط فى لبنان علسى اعتقاد ساذج بإمكانية فرض النظام على حرب قبلية ، وتستجدى من أجل الحفاظ على تدفق بترول الخليج ، وفى النهاية دعيست للتصدى للمطامع والعدوان الصارخ، وقد كان العالم العربى يوما ما بعيداً عن الحياة اليوميسة الأمريكية ، بحيث لم يكن موجوداً إلا فى الصور الفوتوغرافية القديمسة ومقالات الكتساب والرحالة عديمة الصلة بالحياة الواقعية ، ولكن العالم العربى لم يعد اليوم مكانا ما شرق أوروبا ، إنه موجود فى واقعنا الحاضر .

ويعكس حاضر حال العرب أنهم يتتازعهم إحساسهم العميق بوحدتهم كشعب من ناحية ، ومن ناحية أخرى خلافاتهم المستمرة حول المصالح القطريسة الضيقة والمتضاربة ، والنتيجة التي تنبثق عن ذلك هي فوضي واضحة يعيش فيها العرب على الدوام ما بين وحدة وانقسام ، ثم وحدة وانقسام .... وهكذا .

إن الزمن والدين والتقاليد كلها عوامل تمنح العالم العربى وحدته العظيمة ، انها وحدة تربط كل أولئك الذين يعرفون أنفسهم بالعرب في كيان روحي قوى واحد ، وبهذا المعنى فإن العالم العربي أمة قوية واحدة تتحد ضد كل من يحاول إذلالها ، غير أن هذا العالم يعج بالخلافات والتنافر ، ففي حين أن جزءاً كبيراً من العالم العربي مازال حبيس الزمن والتقاليد ، فإن الجزء الباقي واقع في شرك التنافس والصراع .

إن المجتمع العربى مجتمع قبلى ، يتكون من عائلات كبيرة يمكن تتبع تاريخها إلى قرون ماضية ، والعائلات التى تندمج فى القرى والمناطق المجاورة تصبح عشائر ، وتتجمع العشائر فى مناطق أو طوائف دينية ، وفى بعض الأحيان فى أحزاب سياسية زائفة ، أو مؤسسات عسكرية تقود العملية السياسية .

والعرب ليسوا مواطنين لدولة قومية وإنما هم أعضاء في جماعات مستقلة نتنافس بصورة سليمة أو عسكرية كي تصوغ الأمة وفق إراداتها ، ففكرة القومية فكرة غريبة على الحضارة العربية ، حيث أنها أساسا فكرة غربية فرضتها قدوى أوروبية على العالم في القرن العشرين .

ويمكن القول بوجه عام إن العرب قد عرفوا الدولة مؤخراً ، وأتسوا إليها بقبيلتهم كاملة ، ومن ثم فإنهم يديرون شئون بلادهم كقبائل إلى حد كبير ، أما عن استمرار بقاء الدول العربية فذلك لأن ثمة رجال أقوياء يربطونها معاً بقوة السلاح والإرادة .

ورجال السلطة هؤلاء الذين تتدافعهم مصالحهم أو مصالح جماعاتهم أو دولهم كما يحددونها بأنفسهم يتتافسون على المستوى السياسي والاقتصادى والنفسى.. و هكذا كان عبد الناصر يناضل في مصر بالجاذبية الشخصية ، بينما يقاتل الملك حسين عاهل الأردن بالدهاء والذكاء ، ويتحصن آل سعود بقلعة الدين، ويناور حافظ الأسد في سوريا ، ويطلق صدام حسين العنان للقوة الغاشمة، لكنهم كلهم يواجهون العملية الشاقة لبناء دولة يمكن أن تقوم بعملها في نهاية القرن العشرين .

وفى الوقت الذى تطور فيه هذه الدول هوياتها الخاصة فإن منافساتها على المصالح تزداد حدة .. ورغم ذلك لا يوجد زعيم عربى أو دولة عربية على استعداد التخلى عن العروبة ، وهى ظاهرة يفهمها العرب وحدهم ، إنه الالستزام العاطفى تجاه الوحدة يقحم نفسه فى كل نزاع ، وكل أزمة فى العالم العربى ..

وعلى هذا الأساس ، فإن العرب موحدون بالمشاعر ، وليس بالأطراف ، إنهم مرتبطون بجهاز عصبى خفى ضخم يوجد خارج هيكل عظمى ، وعندما

يتعرضون من جزء للضغط فإن رد الفعل يمكن أن يحدث في أى مكان آخر مختلف تماماً .

إن العرب يتحركون بسرعة للأمام والخلف بين عالم الإخوة وارتدادات الخيانة ، وبين الوحدة والصراع ، إن قوى الوحدة بالغة الشدة ، وأسباب الفرقة بالغة القوة ، وعناصر الخلاف والوحدة هذه هى التي تقود إلى حالة الغلبان فلل العالم العربي ، ومن خلال إدراك وفهم كل من أسطورة الوحدة وواقسع الفرقة يمكن للولايات المتحدة وعالم الغرب تعلم كيفية العيش مع العرب .

### الفصل الأول

#### عيد الناصر: مُخَلِّص العرب

دخل جمال عبد الناصر ، الابن الأكبر لموظف بالبريد من مدينة أسيوط ، الكلية الحربية في ١٩٣٧ ، عندما فتحت تلك الكلية أبوابها أمام الطلبة من خارج طبقة الاستقراطية الاقطاعية .. وكان طلبة هذه الدفعة على خلاف على خلف من سبقهم من الارستقراطيين قد خبروا سياسة الشارع المسلمين وانتهاء بالفاشية الأوروبية .. وكانوا جميعاً داخل الكلية الحربية يشعرون بالاستياء والمرارة تجاه النظام السياسي المنحل والفاسد تماماً في مصر ، من البريطانيين إلى الملك إلى العاملين الصغار بالحكومة ، الذين يعيشون في كنف الطبقة المتميزة ،

ومع حلول عام ١٩٥٠ ، كانت مصر ناضجة للثورة ، فقد كان ٧٪ مان السكان بالغى الثراء الذين يملكون ٥٠٪ من الأراضى الزراعية يستربعون فوق رؤوس ملابين الفلاحين المعدومين المحرومين ، وبسبب عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم فى القرى ، زحف المعدمون إلى المدن للبحث عن مورد المرزق وتكدسوا فوق بعضهم البعض . وبينما كانوا يحاولون التشبث بوجودهم ، كان رجال السياسة المصريون الذين يمثلون النظام الحاكم يتنازعون ويدبرون المكاند والدسائس لبغضهم البعض تاركين البلاد بلا قيادة حقيقية .

وفى نفس الوقت ، كان مائتا ألف من الأجانب الذين يعملون فـــى مجـال الأعمال والتجارة والمال يعيشون كطبقة متميزة فوق أصحاب الأعمال المصريين وعدد متزايد من خريجى الجامعات الذين يجاهدون من أجــل الحصـول علـى نصيب أكبر من الفوائد الاقتصادية المتقلصة ، وعلى رأس كل هؤلاء كان يجلس فاروق ، البدين ، الفاسد المنحل - رمزا لكل مصائب مصر .

وهكذا ، أصبحت بلاد النيل في انتظار فرعون جديد ليطهر مصر من النظام القديم الذي كان يسيطر عليه الأجانب وطبقة الصفوة المتميزة .

وفي عام ١٩٥١ ، بعد خمس سنوات من حصول دول المشرق على استقلالها ، كانت القوات البريطانية لا تزال تحتل مصر . وفي الذكرى الخامسة عشر لمعاهدة ١٩٣٦ بين مصر وإنجلترا ، قام رئيسس وزراء مصر الوطنسي مصطفى النحاس باشا ، البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما ، بلوى ذيل الأسد الاستعماري حيث طلب من بريطانيا سحب الخمسة وثلاثين ألف جندى الباقين لها في القناة والجلاء عن مصر . وإتخذ المصريون بريطانيا كرمز ، وتدفقوا إلى الشوارع للتنفيس عن مشاعرهم تجاه الاستعمار وتجاه الحرمسان الاقتصادي ، ونجاه العار الذي كانوا يشعرون به بسبب الهزيمة العربية في عام ١٩٤٨ . ولأن بريطانيا كانت تعتمد على قناة السويس كشريان هام يربطها بسترول الشرق الأوسط ، أصدرت أوامرها إلى قواتها بأن تنهيأ للقتال وإلى الأسطول البريطاني بالتوجه سريعاً من مالطة إلى السويس .

وكان نتيجة ذلك أن انفجر الغضب الشعبى في مدينة الإسماعيلية الواقعة في وسط مدن القناة . وقام الجنود البريطانيون في محاولتهم لاستعادة النظام بالهجوم على نطقة شرطة مسلحة تسليحاً خفيفاً ، مستخدمين الدبابات البريطانية، مما أسفر عن مقتل سنة وأربعين مصرياً . واشتعل غضب مصر كلها ونادت بالانتقام .

وفى السادس والعشرين من يناير عام ١٩٥٧ ، قامت حشود من المصربين الغاضبين التى انضم إليها عدد من العرب الذين يعيشون فى مصر بالخروج إلى شوارع القاهرة لتدمير رموز بريطانيا بدءا من أصغر شىء إلى أكسبر شسىء . فقاموا بتدمير كل حانة تخدم الأجانب ، وبإحراق ثلاثسة دور للسينما يمتلكها بريطانيون وأمريكيون . كما أحرقوا بنك باركليز . وقامت الجماهير بالهجوم على

"نادى السباق " وفى النهاية أشعلوا فيه النيران ، وهو الملعب الخاص بالبريطانيين. ولكن أكثر الأهداف تأثراً بهذه الاضطرابات كان فندق شبرد الذى كان يمثل التجسيد الجي للنفوذ البريطاني في مصر ، ولكنه أصبح ركاماً وانقاضاً يتصاعد منها الدخان .

بيد أن " السبت الأسود " وهو اليوم الذي قتل فيه إثنان وستون شخصاً ودمرت فيه ممتلكات قيمتها ثلاثمائة مليون دولار ، لم ينجح في طرد البريطانيين من مصر . وبدلاً من ذلك كان بمثابة مقدمة ملتهبة للثورة التي قام بها الجيش المصرى ضد الملك فاروق ، وهي ثورة غيرت القوى المحركة للشرق الأوسط وقدمت للعرب " صلاح الدين الجديد " .

ولعدة شهور سابقة على يوليو عام ١٩٥٢ ، كانت مجموعة مسن ضباط الجيش عرفت باسم " الضباط الأحرار " برئاسة جمال عبد الناصر تقوم بوضع خططها . ولما كانت المجموعة تفتقد أى هيكل تنظيمي متماسك ، فقد كانت لهسا نواة من حوالي إثني عشر عضوا ، وصف ثان من حوالي خمسين عضوا ، شمستوى ثالث ربما اقترب عدده من ألفي شخص ، وهم الذين كانوا يؤيدون بشكل غير واضح هدف الضباط الأحرار في الإطاحة بالحكومة ولكن ليست لهم عضوية رسمية في المجموعة ، وكانت المجموعة تضم نقباء ، وروادا ومقدمين نتراوح أعمارهم بين ثمانية وعشرين وخمسة وثلاثين سنة ، ولسم تكن لهم ايديولوجية مشتركة سوى الوطنية الصرفة .

نقد كانوا ثوربين أنصاف متعلمين جاءوا نتاج مزيج مضطرب من الإيمان الدينى ، والوطنية ، وأفكار مشوشة استقوها من النشرات الشياسية الفاشيستية التى كانت موجودة فى الثلاثينيات ، ولكن كانت تجمعهم علاقمة الجيل الواحمد ، فبصفتهم جزء أ من الجيش المصرى ، قاتلوا فى حرب فلسطين وعانوا جميعاً من عار الهزيمة ، وهى هزيمة ألقوا بمسئوليتها على السياسة فى القاهرة ، وبتيامهم

بالإطاحة بالحكومة الفاسدة ، وإزالة نير السلطة العسكرية والاقتصادية للغرب سوف يحرر الضباط الأحرار مصر . وعندما يتم ذلك يصبح فقط من الممكن التفكير في الاستراتيجيات الضرورية من أجل حل آلاف المشاكل الأخرى في مصر .

وفى ليلة الثانى والعشرين من يولية جاء خبر إلى عبد الناصر بأن رجال الصفوة العسكرية فى مصر كانوا يعقدون اجتماعاً فى مقر القيادة العامة لوضحظة للوقوف ضد الثورة التى كانت تختمر بين صفوفهم فقام عبد الناصر بإخطار القواد الثائرين بأن تلك هى الليلة التى سوف يأخذ الجيش فيها مصر . وبمجموعة مكونة من تسعين ضابطاً فقط ، قام الضباط الأحرار بالاستيلاء على مقر القيادة العامة ، والوحدات العسكرية ، والمبانى الحكومية ، ومحطات الإذاعة، ومراكز الاتصالات الهاتفية . وفى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى ، تصم إعلن مصر بأن الثورة قد تمت بنجاح .

ودون أن تعرف مصر أى شىء عن أهداف ونوايا نظام الحكم الجديد ، عمت القاهرة موجة من الفرحة والغبطة . وكان من الطبيعى أن تتم الإطاحة بساسة النظام القديم . وكانت البداية بالملك . فقى صباح السادس والعشرين من يولية أعطى نظام الحكم العسكرى إنذاراً إلى فاروق طالباً تخليه عن العرش ، والأن ذهب فاروق المكروه والمنحل ، ومعه كل آثار النظام القديم .

ومنذ قيام الجيش بثورته ضد الحكومة ، كان عبد الناصر هو القوة المحركة للسياسة المصرية ، وأصبح الضباط الأحرار تحت قيادة عبد الناصر يشكلون مجلس قيادة الثورة ، وهو مجلس أقلية كان يهيمن عليه عبد الناصر ، وكانت مهمته الأساسية هي رسم مسار الثورة ، ثورة عبد الناصر .

وفى الفترة من ١٩٥٧ وحتى عام ١٩٥٤ قام عبد الناصر بتدعيم سلطته خطوة ، فالجيش الذى كان قد تم تطهيره من النظام القديم فى غضون ٤٨

ساعة من الثورة تم تطهيره مرة أخرى بعد ستة شهور من أولئك الذين قد يناقشون توجيهات عبد الناصر ، وفي أبريل عسام ١٩٥٤ ، فرضت الإقامة الجبرية على الفريق أول محمد نجيب الذي كان يتمتع بالاحترام ، وكسان أكسبر الضباط الأحرار سناً والذي اختاره المجلس لمنصب رئيس الوزراء .

ومع تولى عبد الناصر رئاسة الوزراء تم الغاء الأحزاب السياسية ، ووضع الزعماء السياسيون في السجن ، وأغلقت الصحف الحرة ، وفرضت القيود على النقابات المهنية واتحادات العمال ومنظمات الطلبة .. وفي عام ١٩٥٦ حمل عبد الناصر لقب الرئيس والقائد الأوحد والزعيم .

ولقد كان لنشأءة عبد الناصر وتركيبه الفكرى أبعد الأثر ليس على فعاليات السياسة في مصر فحسب ، وإنما أيضا في كافة أرجاء الوطن العربي ، حيث عاش ناصر الذي توفيت والدته وهو في الثامنة من عمره طفولة مضطربة ، إذ تنقل بين أقاربه ومنزل والده وعدد من المدارس الداخلية ، وفي مدرسة النهضة وهي مدرسة عرفت بأنها أرض خصبة لنو الوطنية المصرية بدأت تظهر اهتمامات عبد الناصر السياسية ، ففي هذه المدرسة كان أحد مدرسيه يقوم بتمجيد الأبطال المسلمين . وكان آخر يعلى من شأن الأيديولوجية الفرعونية وما تقوم عليه من فكرة البعث المصرى تحت قيادة زعيم معبود ذي شخصية جذابة . ومع بلوغه سن السابعة عشر ، استحوذت على عبد الناصر تماماً فكرة البطل في تاريخ مصر البالغ خمسة آلاف سنة .

وفى خطاباته لأصدقائه ، كان عبد الناصر يعبر عن عاطفته المتوهجة . " إن مصر فى حالة من اليأس الكامل من الذى يستطيع إزالة هـذا الشـعور أيـن الرجل الذى يستطيع إعادة بناء البلاد حتى يتمكـن الشـعب المصـرى المهان الضعيف من النهوض مرة أخرى ، وأن يعيش أبناءه كرجال أحرار مستقلين ؟ " وقد كانت هذه الرؤية المتحررة من السيطرة الأجنبية هى التى دفعت عبد الناصر

لدخول الكلية الحربية ثم إلى العمل السياسي السرى وفي النهاية السسى الشورة . وكانت صورة مصر - فخورة ، وقوية ، ومحترمة - هي التي دفعته إلى زعامة العالم العربي .

ومنذ البداية وعد ناصر المصربين بالعزة والكرامة . وبقيت الكرامة محور اهتمام وطنية عبد الناصر . وفي خطاب له في الثالث من مسارس عام ١٩٥٥ تحدث عبد الناصر قائلاً: " إننا شعب لا ينسى أبدأ الإساءة ، ولكن الإساءة إلينسا تزيد من عزمنا ومن صلابتنا " . وفي كل خطاب أو حديث له تقريبا على مسدى الثمانية عشر عاماً من حكمه ، كان عبد الناصر يرتكز في حديثه إلى مستمعيه على أن الكرامة نتطلب الاستقلال وأن الاستقلال يتطلب القضاء الكامل والنهائي على على كل احتلال وتدخل أجنبي في شئون العرب . ووفقا للعالم الذي يتحدث فيسه كان المجرم الأساسي الذي يقف في طريق الاستقلال العربي إما بريطانيسا ، أو الولايات المتحدة ، أو إسرائيل .

ومن المفارقات في شخصية عبد الناصر أنه كان حتى خريف عام ١٩٥٤ رجلا منطويا خجو لا يقرأ خطبا جافة لمستمعين متململين . وفي السادس والعشرين من أكتوبر عام ١٩٥٤ ، بينما كان يلقى خطابا أمام عشرة آلاف مسن العمال الذين تجمعوا في أحد ميادين الإسكندرية ، رفع أحد أعضاء الإخوان المسلمين ، وإسمه محمد عبد اللطيف بندقية وأطلق ست رصاصات تجاه عبد الناصر مباشرة . وعلى نحو ما أخطأته جميع الطلقات . وفجأة تحول عبد الناصر الذي كان لا يزال يقف في مكانه على المنصة إلى خطيب حيث هتف : "أيها الرجال ، ليبقى كل رجل في مكانه ... إن حياتي ملك لكم ، ودمسي فداء لمصر . إنني أتحدث إليكم بعون الله بعد أن حاول الأثم قتلى . إن حياة جمال عبد الناصر مناضلاً من أجلكم ، الله عشت من أجلكم وسوف أستمر كذلك إلى أن أمسوت مناضلاً من أجلكم " .

وقد كانت محاولة اغتيال عبد الناصر نتيجة لما قام به من الانقضاض على الجماعات السياسية المعارضة .. إلا أن هذه الحادثة قد أعطت عبد الناصر المبرر لسحق الإخوان المسلمين الذين كانوا يمثلون الخطر الوحيد الباقى الذي يمكن أن يهدد سلطته ، وبقيام ناصر بإصدار أوامره بالإعدام شاغاً استه من الإخوان المسلمين وإعتقال عدة مئات منهم ، قمع بدرجة مؤثرة جماعة الإخوان المسلمين كقوة سياسية في مصر . وبالتدريج تحول عبد الناصر إلى متحدث ذي تأثير مغناطيسي يجمع في حديثه بين اللغة العربية الفصحي ولغة رجل الشارع والفلاح في الحقل ، بالإضافة إلى الأسرار الخفيفة التي يحكيها أب لأسرته ، ونتيجة لذلك أصبح عبد الناصر المستاذ المتمكن في فن الحديث الملقي وأكثر المتحديثين لباقة في العصر الحديث . وفي ثقافة تعد اللغة فيها سحراً ، كان صوته هو مصدر قوته وتأثيره . وكان الجرس والنغمة ، والصورة تسحر الناس وتشدهم إليه . ولكن عبد الناصر لم يكن يقدم أسلوبا فقط وإنما أيضاً رسالة .

لقد كان عبد الناصر رجلاً وطنياً وفقاً للصورة التى كانت سائدة فى الخمسينات ، عندما كان نهرو ، ونكروما وسوكارنو ينددون بالاستعمار الغربى ، وكوطنى مصرى ، ذهب عبد الناصر إلى مؤتمر دول عدم الانحياز الذى انعقد فى مدينة باندونج فى غرب جزيرة جاوة الناعسة فى أبريل عام ١٩٥٥ . واحتفاء من زعيم الهند جواهر لال نهرو وزعيم الصين شوين لاى تصدر عبد الناصر منصة المؤتمر . وعندما تحدث ، لم يكن يتحدث فقط باسم العرب وإنما باسم ، المحرومين فى العالم .

وعندما قال " هناك تشابه كبير جدا بين الظروف السائدة في دولنا ، إنه تشابه يعمل كقوة موحدة ، لقد خرجنا لتونا من فترة طويلة من النفوذ الأجنبى ، من الناحية السياسية وأيضا من الناحية الاقتصادية " ، كان عبد الناصر يطلق دعوة واضحة ضد الغرب تردد صداها عبر معظم دول العالم الثالث ، ففي أندونيسيا البعيدة ، أعاد عبد الناصر مصر إلى مكانة بارزة على المسرح العالمي

وأعطى الشعبها الكرامة التي اشتاق إليها طويلاً . وتتيجة لذلك ، عاد عبد الناصر إلى الوطن بطلاً في عيون شعبه .

وأصبح عبد الناصر بعد ذلك المعبود الذي تتعبد في محرابه " ملايين مسن البشر" دون تفكير أو تعقل وبدون صوت مستثقل ينبعث مسن بين صفوفها أصبحوا مجرد جموع من الأذرع الملوحة والأيدى المصفقة والأفواه المهللة ولا أصبحوا مجرد جموع من الأذرع الملوحة والأيدى المصفقة والأفواه المهللة ولا تقاطعه سوى من موقعه المهيمن يعلو فوقهم من منصته ويتحدث وحده لساعات طويلة ولا تقاطعه سوى الهتافات الهستيرية : ناصر والصر وكان الحب الجارف يبلغ ذروته عندما كان عبد الناصر يمر في عربته الكاديلاك المكشوفة دات اللون الأحمر ويقتحم رجال من الفلاحين بجلابييهم الواسعة صفوف رجال الشرطة بشكل هستيرى لتسلق السيارة ومعانقة "الريس". ومن هذا الحب الجارف الصادر عن العامة تجمعت حول ناصر حالة من عبادة الشخصية، وغذتها أبواق الدعاية الخاصة به وفي ذروة ذلك وكانت تعلق ألواح من الخشب على أعمدة النور بارتفاع عشرين قدماً في شوارع القاهرة مرسوماً عليها عبدالناصر الوسيم الجرىء وهو يلوح بيديه لشعبه الذي يعبده وتعلو خاصرته راية كتب عليها "لقد أرسله الله عونا لبلدنا " .

وفى دوره الجديد ، تملكت عبد الناصر شهوة للأسلحة ، الأسلحة التى كان يحتاجها ليستبدل بها ترسانة الأسلحة القديمة من أجل الوقوف فى وجه إسرائيل . وقد زاد اهتمام عبد الناصر بالأسلحة بسبب الأحداث التى وقعت فى منطقة غرة المصرية التى غزتها إسرائيل وإحتلتها فى فبراير ١٩٥٥ . وكلات المصادر الغربية للأسلحة قد أغلقت فى عام ١٩٥٠ بموجب الاتفاق الثلاثى بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، حيث اتفقت الدول الثلاث ، فى محاولتها الحد من إسرائيل خطر الحرب فى الشرق الأوسط على تحديد مبيعات الأسلحة إلى كل من إسرائيل والدول العربية ، ولكن فى منتصف الخمسينات كان الاتفاق الثلاثى يستخدم كمانع لمبيعات الأسلحة لناصر والذى اعتبره الغرب العدو الشديد لكل ما هو غربسي .

وفى أكتوبر عام ١٩٥٥ ، هز عبد الناصر الغرب بإعلانه أن مصر سوف تشترى أسلحة من تشيكوسلوفاكيا وهى أكبر دولة تصنع الأسلحة فى الكتلة السوفيتية فى أوروبا الشرقية . وأثارت هذه الصفقة أجواء العالم العربى . ذلك أن عبد الناصر بتحديه المفهوم الكامل بأن العرب جزء تابع للنظام الغربى ، قد أطلق الثورة العربية الثانية . غير أنه بالنسبة لمعظم أنظمة الحكم فى العالم العربى ، لم يكن عبد الناصر مقبولاً كزعيم أكثر مما كان الشريف حسين فى الثورة الأولى ، فقد كان عبد الناصر ثورياً ، مكروها من أنظمة الحكم الملكية فى الأردن ، والعراق ، والمملكة العربية السعودية . وكان معادياً للغرب ، ومزعجاً للحكومة المسيحية فى لبنان ، الموالية للغرب ، وبالنسبة لسوريا ، كانت زيادة قوة عبد الناصر فى القاهرة تعنى تقلص نفوذ دمشق . ولكن جاذبية ناصر بالنسبة لجماهير العالم العربى أدت بشكل مؤثر إلى تحييد المعارضة له على القمة، وبين عشيية وضحاها أصبح عبد الناصر زعيم الشارع العربى بسبب تحديه للغرب .

وفى أوائل عام ١٩٥٦ ، رست قافلة من السفن التي تحمل الأسلحة من الإنحاد السوفيتي والكتلة الشرقية على شاطىء الاسكندرية . ومعها جاء مخطط استراتيجي كامل جديد للشرق الأوسط . فباتجاه عبد الناصر إلى السوفييت طلباللاسلحة ، قذف بالروس داخل مصر والشرق الأوسط ، داخط إطار الحرب الباردة .

وإذا كانت الوطنية المصرية قد دفعت بمصر إلى داخل الحرب الباردة ، فإن عبد الناصر السياسى الموهوب قد عمل على استغلالها أفضل استغلال ، ففى ذروة المناورات السياسية أثناء الحرب الباردة فى الخمسينيات ، كانت الولايات المتحدة تغدق على أوروبا وآسيا وأفريقيا مساعدتها الاقتصادية من أجل إغلاق الطريق أمام السوفيت فى أى تحرك لهم . وأحس عبدالناصر بذلك وقرر أن يحذو حذو نهرو زعيم الهند وتيتو زعيم يوغوسلافيا بأن يضرب الولايات المتحدة

بالاتحاد السوفيتى . وكان عبدالناصر يحلم بالحصول على الطاقة الكهربائية ومياه الرى من بناء سد على النيل عند أسوان ، واستطاع أن ينتزع سبعين مليون دو لار منحة من ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية . ولأنه كسان مفاوضا ذكياً، فقد أجل بمهارة قبوله للمنحة مشيراً إلى أن الإتحاد السوفيتي مستعد لأن يدفع أكثر ، وفي مارس عام ١٩٥٦ صعد من المخاطر باعترافه بالصين الشعبية.

وقام جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية بالرجوع عسن اتفاق المساعدات ، وكان رد عبد الناصر على ذلك هو تأميم قنساة السويس ، أحد شرابين الملاحة الهامة التي تمد أوروبا ببترول الشرق الأوسط ، وبأخذه القنساة ، راح عبدالناصر يضرب بقوة على وتر الكرامة المصرية ، حيث قال : " في هذه اللحظة ، يقوم بعض من إخوانكم أبناء مصر بإدارة شركة قناة السويس وتولسي شتونها ".

وبينما كان عبد الناصر يأخذ وضعه والبريطانبين والفرنسيين يهددون بقطع يد عبد الناصر التى تأخذ بخناق أوروبا ، كان جون فوستر دالاس يحاول نــــزع فتيل الأزمة التى كان التناقض الأمريكي سبباً فيها بدرجة ما . ولكن في اكتوبــر ٢٥٥١ تلاقت مصالح بريطانيا وفرنسا في حماية قنــاة الســويس مــع مصــالح إسرائيل في الاستيلاء على شبه جزيرة سيناء . وانضم الصهاينة المغتصبون إلى الإستعماريين الغربيين فلاي حرب قصد بها الإطاحة بجمال عبد الناصر .

سوف تغزوان السويس من أجل حماية القناة ، ومع صيحات العالم بـــان هنـاك مؤامرة ، أنكر أنتونى أيدن بوجه مكفهر أن تكون العمليات البريطانية والعمليات الإسرائيلية أكثر من مجرد سعى كل منهما لتحقيق مصالحها الخاصة .

وبعد ذلك بيومين ، قامت الطائرات المقاتلة النفاثة البريطانيسة والفرنسسية بضرب المطارات المصرية ومعسكرات الجيش وقطع خط السكة الحديد الرئيسى من الخرطوم إلى القاهرة ، وبعد ثلاثة أيام أخسرى قسامت القسوات البريطانيسة والفرنسية بالهجوم من البحر على بورسعيد بينما قام الإسرائيليون بهجوم شسامل بطول جبهتهم في سيناء .

وقد تسببت القوات الجوية لإسرائيل وحلفائها في الحاق الدمار الكامل ببورسعيد ، وضرب القوات المصرية على الأرض ، والقضاء تماماً على ربع جيش عبد الناصر . وبينما كانت مصر على وشك الهزيمة كان زعماء معظم الدول العربية يقفون متفرجين ، راضين عن أن ناصر سوف يتم القضاء عليه قبل أن تهدد شعبيته الكبيرة أنظمة حكمهم . ولم يكن في مقدور عبد الناصر أن يرد على الهجوم الذي شنته قوى أكبر من قوته بكثير سوى بتدمير سفنه لتسد تماما قناة السويس .

غير أن المعركة الحاسمة في حرب عام ١٩٥٦ لم تتم في منطقة القناة وإنما في الأمم المتحدة . فقد قام دوايت إيزنهاور ، الذي إستشاط غضباً لتصرفات حلفاء الولايات المتحدة والتي اعتبرتها مدخلاً لجر الاتحاد السوفيتي إلى منطقة الشرق الأوسط ، بإلقاء ثقل أمريكا وراء عدة قرارات من الأمم المتحدة تهدف إلى إزاحة إسرائيل وحلفائها الغربيين عن مصر . وقام علنا بتوبيخ بريطانيا وفرنسا ، وفي السر قام بإخبار إسرائيل بأنها ستكون وحدها إذا قامت بضم سيناء . ومصع توتر العلاقات في الحلف الغربي ووصولها إلى نقطة خطيرة، قام أنتونسي إيدن العجوز المنهك بإقناع رئيس فرنسا بالموافقة على وقف إطلاق النار بشكل فورى،

وذلك في الخامس من نوفمبر ، وفي السادس من نوفمبر أعلن ديفيد بن جوريون من فوق منصة الكنيست كما لو كان نبياً: وتحققت كلمات النبي-أشعيا-: " في ذلك اليوم سوف يصبح المصريون مثل النساء ، وسوف يرتجفون من الخوف بسبب اهتزاز يد رب الجيوش فوقهم ، لقد أصبحت سيناء ملكاً لإسرائيل ، ولنن يستطيع أحد إجبارها على الجلاء".

غير أنه بعد يومين ، وقف بن جوريون على منصة الكنيست مرة ثانية ليعلن الإنسحاب الإسرائيلي من سيناء بمجرد أن تأخذ قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مواقعها .

لقد قامرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على هزيمة سريعة لعبد النساصر ، ولكنها فشلت . وقد كسبت معركة السويس ، ولكنها خسرت الحرب مسن أجل السيطرة على وطنية ناصر المتقدمة . فقد أجبر استياء أمريكا ، والتهديد بالتدخل السوفيتى ، والاستياء المعنوى لغالبية العالم الحر ، الدول الثلاث على الانسحاب دون أن تحقق أهدافها .

ولكن خسارتها الحقيقية كانت على الصعيد النفسى . فقد أكد التؤاطو بين السرائيل وبريطانيا وفرنسا في عام ١٩٥٦ إيمان العرب الراسخ بان إسرائيل كانت - كما يعتقدون دائما - خادمة للاستعمار ، وعازمة على إبقاء العالم العربي رهينة للمصالح الغربية . وكانت أقوال جمال عبد الناصر صادقة . واكتسبت الحقيقة التي كان يؤكد عليها - بأن إزالة الإستعمار نتطلب تدمير أو القضاء على اسرائيل - مزيداً من الحماس وبدلاً من الإطاحة بعبد الناصر أعطت الدول الثلاث المتؤاطئة في حرب السويس شهادة ميلاد "للناصرية" ، وهي مزيج من القومية العربية ، والعداء للاستعمار ، والمباديء الاشتراكية ، وعبادة الشخصية التي أطاحت بجمال عبد الناصر .

ومع انسحاب القوات الأجنبية من مصر وقف جمال عبد الناصر أمام الجامع الأزهر بالقاهرة ليستقبل هتاف وإعجاب منات الآلاف من أتباعه الذين تملكهم الجنون . وفيما وراء القاهرة ومصر ، إتحه العرب بعيونهم وقلوبهم إلى عبد الناصر باعتباره الزعيم الذي طال انتظارهم له والقادر على طرد الغرب .

وفى غضون أربع سنوات ، بزغ نجم جمال عبد الناصر من مقدم غير معروف فى الجيش المصرى ليصبح الزعيم الذى لا ينازع للعالم العربى . لقد بدأ طريقه السياسى كمعارض لنظام ملكى فاسد وضعيف ، ثم ظهر كمدافع عن المصالح المصرية ، ثم وطد قدميه كزعيم لحركة عدم الانحياز ، ثم أصبح الأن على وشك الدخول فى حقبة جديدة سوف يصبح فيها الزعيم المعبود لحركة عربية شاملة تمتد من شمال إفريقيا إلى حدود إيران .

وفي اليوم التالي للانسحاب النهائي لقوات الحملة الانجليزية - الفرنسية ، كشف عبد الناصر في خطاب له في بورسعيد عن برنامجه للعمل العربي أمام قاعدة أعرض جديدة من العرب بأسلوب بارع انصهرت فيه العروية مع الاسلام وقبل مجيء عبد الناصر كان مبدأ الأمة العربية الواحدة هو عالم المتقفين والصفوة . ومع تحقيق النصر في حرب السويس ، أخذ ناصر النظرية والانجذاب العاطفي لها من العالم العربي وأعطاها للجماهير .... ومن خلال خطبه القويدة كان ينقل إلى الفلاح ، والعامل ، ومن لا يجد عملا في العالم العربي الاحساس المثير بالتحول ، والتطلع لغد أفضل ، وبهذا الذي كان يقوم به ، أعطى ناصر لحركة القومية العربية وضعها تحت الشمس ، وفي المقابل ، ساعد العرب فكل خلق أسطورة عبد الناصر .

ومن سخرية القدر أن الناصرية ظهرت إلى الوجهود بطريق الصدفة المحضة تقريبا وذلك كنتيجة لنجاح عبد الناصر في تحلاكاته وسياساته التي قام بها باسم المصالح الوطنية الخاصة بمصر ، وعلى الرغم من أن العرب عبر

الشرق الأوسط كله احتشدوا من خلفه وأنه حقق أعظم أمجاده كزعيم عربى ، فقد ظل عبد الناصر مصريا يقرن سعيه لتحقيق المصالح الوطنية لمصر باهتمامات بالأمة العربية ككل ، غير أنه مع صعود عبد الناصر إلى أعلى مكانسة كزعيم العالم العربي ، فإنه تسبب في إثارة شكوك المصرييسن وإيمانهم بشخصيتهم الوطنية الخاصة ، لقد كانت مصر أقل الدول العربية عروبة ، ولكن تحديا للتاريخ والفردية كان عبد الناصر يطلب من المصريين أن يندمجوا بالكامل داخل الأمسة العربية الأكبر وأن يضحوا باحساس مصر المعتزة بنفسها قربانها مسن أجل شخصية عربية أوسع وأكثر شمولا .

وباعلان عبد الناصر : " أن العروبة وليس الفرعونية هــــــى أيديولوجيتـــا السياسية" ، نبذ وراءه مدرسة كاملة من الفكر الوطنى المصرى .

وفى عام ١٩٥٨ ، اندفع عبد الناصر بحماس نحو تحقيق أوج قوت عسن طريق إثارة القومية العربية بصورة لم تعهد فى أى زعيم عربى من قبل . وقد قام بذلك عن طريق سيطرته على سلاحين هامين . هما جهاز دعاية محكم ، وشبكة مخابرات رهيبة . وعمل أحد السلاحين على السيطرة على الشارع العربي، والآخر على الحكومات أو جهاز الدولة فى البلدان العربية . وعبر الشرق الأوسط ، كانت أجهزة الراديو الرخيصة التي وفرتها الثورة التكنولوجية فى أيدى الجماهير العريضة من الشعب تنيع كلمات عبد النساصر مسن خسلال الإذاعة المصرية . وكانت إذاعة "صوت العرب" تغطى المنطقة من المغسرب العربي حتى إيران ومن قبرص حتى موزمييق ، وكانت تنيع على أربع موجات العربية المليئة بالحماس للقضية العربية والتعليقات النارية التسي تدفق الأغاني العربية المليئة بالحماس للقضية العربية والتعليقات النارية التسير في بأسلوب يستحوذ على العواطف ، وتضافرت الكلمات والموسيقي معا لتشير في عبد الناصر بتحديه أو على الأقل بتأكيده لمكانته على أعمق مشاعر الجمساهير عبد الناصر بتحديه أو على الأقل بتأكيده لمكانته على أعمق مشاعر الجمساهير

العربية . ولعب على نغمة الشعور بالاضطهاد لدى العرب بكشفه عسن صسورة الحروب الصليبية باعتبارها بداية عصور الظلم بالنسبة للعرب ، وصور الولايات المتحدة وإسرائيل على أنهما الخليفة الجديد للصليبييسن ، وكان عسد الناصر يدعو إلى التمرد والثورة والعصيان ، وإلى كراهية المستعمرين .. كما كان يعد باستعادة شرف العرب ، ذلك الشرف السذى دمره الغرب وعميلته اسرائيل ، وكان يؤكد على أنه من خلال الوحدة العربية سوف يتبوأ العرب مسرة أخرى مكانتهم العظيمة بين العالم مرددا "اتبعونى ، اتبعونى " وقد اتبعوه . ومسن القرى الساحلية في اليمن إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين إلى قاعات الجامعة الأمريكية في بيروت ذات القدسية الخاصة ، وكانت صورة عبد الناصر المفعم بالحياة و النشاط تملأ الحوائط وترفع في المظاهرات الصاخبة في الشوارع .

وما إن سيطر عبد الناصر تماما على رجل الشارع حتى انتقل إلى السيطرة على الحكومات العربية ، ففي الفترة بين عام ١٩٥٩ ومنتصف عام ١٩٦١ لـــم تفلت دولة عربية من اهتمام عبد الناصر أو تدخله . وخيم ظله على كل نظام حاكم ، وعاش أولئك الذين رفضوا إتباع عبد الناصر ويرنامجه السياسيي في حاكم رعب من ثورة الشارع وكان عبد الناصر يعكس في خطاباته هجومه ضد انظمة الحكم الهاشمية في العراق والأردن بل إن حزب البعث حامل شعلة القومية العربية ، اتخذ ناصر بطلا له ، وأصبح جمال عبد الناصر أكبر من الحياة ذاتها بالنسبة لكل من العرب والغرب .

وفى أوائل عام ١٩٥٥ ، حاولت الولايات المتحدة التى أزعجها ازدياد نفوذ عبد الناصر أن تحتوى مصر داخل بغداد الذى كانت تتبناه بريطانيا ، وهو اتفاق أمن اقليمى ، اتخذ النظام الهاشمى فى العراق الموالى للغرب مركزا لــه . وراح ناصر بالاستعمار ، وكان له عذره فى ذلك . الا أن معارضة عبد الناصر لحلف غربى مع دولة عربية ، كانت تعنى أيضا استتكاره لمحاولة الغرب خلق منافس

لزعامته للعالم العربى . وفي الأول من فبراير ١٩٥٨ ، فاجأت مصر والنظام البعثي في سوريا الغرب وأنظمة الحكم غير المستقرة والمعادية لعبد الناصر ، بإعلان الوحدة بين مصر وسوريا لتصبحا الجمهورية العربية المتحدة .

وثار الناصريون من عمان إلى عدن من أجل وحدة بلادهم مع مصر بقيادة عبد الناصر وخلال شهر مايو ، عمت الاضرابات والاحتجاجات لبنان ضد سياسات الرئيس المسيحى كميل شمعون الموالية للغرب بينما انضمت وفود من العراق والأردن إلى المسلمين في لبنان إلى التردد على القساهرة لمقابلة عبد الناصر المهيب . وفي يولية أثمرت كراهية عبد الناصر لملك العسراق الموالسي للغرب ، ففي الساعات الأولى من يوم الرابع عشر من يولية اكتسحت فرقتان من الجيش العراقي بغداد وحاصرت القصر الملكي . وقتل الملك فيصل ملك العراق البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما ، أثناء عملية الاستسلام .

وقد كانت هذه لحظة من لحظات النصر الكبيرة لعبد النساصر . فقد تسم القصاء على أكثر منافسيه العرب قوة ، وانضمت العراق التى كانت فى يوم مسن الأيام ركيزة النفوذ الغربي فى العالم العربي ، إلى الدول العربية المحايدة . وفى دمشق أعلن عبد الناصر فى خطاب : " أخيرا تحررت القوميسة العربيسة مسن قيودها... وأصبحت الشعوب العربية واثقة فى نفسها ومطمئنة فسى وطنها ... ولسوف يرفرف علم الحرية أيضا فوق عمان وبيروت " . ولكن فى اليوم التسالى اقتحم خمسة آلاف من مشاة البحرية الأمريكية شواطىء بيروت . ومسن وسط سفن المتعة والترفيه ومقاهى الشواطىء ، أعلنت الولايات المتحدة بيانها – أن ناصر لن يطبح بحكومة لبنان الموالية للغرب .

وفى صبيف عام ١٩٥٨ بدت القومية العربية ذات الصبغة المصرية لعبد الناصر على وشك تحقيق نصر عظيم . ولكن فى سبتمبر ١٩٦١ بدأت الأمدور فى التفكك . فقد انفصلت سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة لعجزها عن تقبل

حب السلطة الذى تملك عبد الناصر . وفى العام التالى أدخل عبد الناصر جيشه ومكانته فى حرب قبلية حول صراع أيديولوجى فى اليمن ... تلك الدويلة التك كانت متخلفة ، ومنقسمة بين السهل الساحلى الجنوبى والجبال الشمالية ، ولم يكن النزاع الداخلى بين الجنوبيين سكان السهل الذين تأثروا بالحضارة الحديثة ودولة الإمام فى الشمال المتخلفة ، يعنى الكثير خارج نطاق السياسة الناصرية .

وكانت هذه الحرب الأهلية في اليمن البعيدة ، التي اعتبرها عبد الناصر صراعا بين القومية العربية الثورية ونظام حكم رجعي تؤيده المملكة العربية السعودية ، تتيح لعبد الناصر الأمل في استعادة المكانة التي ضاعت مع تفكك الجمهورية العربية المتحدة ، ولكن بدلا من ذلك أغرقته في مستنقع كبير ، وكان من نتيجة ذلك أن بدأ وضع عبد الناصر في الانحدار مع حلول عام ١٩٦٦ بسبب الهجوم الذي يواجهه من أولئك الذين أرهقهم تدخله في شئون دولة عربية ذات سيادة وانتقاد تجمع جديد من الأنظمة العربية المحافظة بقيادة المملكة العربية السعودية ، وفي عام ١٩٦٧ ، سقط عبد الناصر من عل خلال ستة أيام من الحرب مع إسرائيل ، وكانت سياسة علد الناصر تجاه إسرائيل مرتبطة بشكل أساسي بسعيه من أجل تحقيق مصالح مصر .

وقد شكل هذا السياق أحد اعتراضاته الأساسية على إسرائيل ، فقد كان قيام الدولة اليهودية بين مصر والأرض الداخلية لبلاد العرب ، يحرم مصر من طريق برى يربط بينها وبين سوريا . وبخلاف ذلك فإنه حتى عام ١٩٥٤ كانت إسرائيل بالنسبة لناصر تمثل أحد توابع الخطر الحقيقي على العسرب وهمو الاسمتعمار الغربي. ولكن ما إن التزم عبد الناصر بتحقيق الوحدة العربية تحت قيادة مصمر حتى وجد نفسه مضطرا الى ابراز فكرة الكفاح " العربي المستمر ضد إسرائيل ". وفي هذا الوقت فقط تحولت الصهيونية إلى قاعدة أمامية للاستعمار والتهديد القاتل للأمة العربية والدخيل الغربب الذي ينبغي ازالته من قلب الأرض العربية .

وبدءا من عام ١٩٥٦ أصبحت خطب عبد الناصر تركيز على تواطئ الاستعمار الغربى مع الصهيونية . فبريطانيا سامت فلسطين للصهيونية . والولايات المتحدة ساعدت إسرائيل ، وبذلك مكنت اليهودية العالمية والصهيونية من غزو جزء حبيب من أرض العرب حتى تصبح رأس حربة للاستعمار داخل الأمة العربية ومصدرا للخطر والخوف . وبوضع قوات الطوارىء الدولية على الحدود بين مصر وإسرائيل في نهاية حرب السويس أعطى ذلك لعبد الناصر فرصة عشر سنوات من النضال دون التعرض لخطر صدام عسكرى آخر .

ولكن عبد الناصر لم يستطع تحمل "حالة اللاحرب واللاسلم" للأبد .. وباشتباكها في حرب إرادات منذ أزمة السويس في عام ١٩٥٦ ، وجدت إسرائيل نفسها هي وجيرانها من الدول العربية متجهة نحو الحرب ، وفي هذا الوقت كان العرب منقادين للبعثبين أكثر من انقيادهم لمصر . وفي عام ١٩٦٣ ، تولى البعث ، المذي يمثل الأيديولوجية الداعية لوحدة الأمة العربية والتي كان يروج لها ميشيل عفلق ، والسلطة في سوريا ، ومع حلول عام ١٩٦٦ ، كان نظام الحكم المتحمس وغير المفهوم في مشرق يتهم عبد الناصر بأنه أصبح متساهلا بالنسبة لموضوع إسرائيل .

ولأن الحكومة السورية كانت تنوى الاندفاع في حرب مع إسرائيل مهما كلفها ذلك ، قامت أو سهات القيام بهجمات للفدائيين على الدولة اليهودية عبر حدودها ، ولخوف عبد الناصر من ثمن الحرب ، حاول أن يحد من اندفاع المسئولين المتهورين في دمشق ولكنه فشل ، وعندما هددت إسرائيل سوريا بالانتقام ، وجد عبد الناصر نفسه مضطرا إما للوقوف إلى جانب سوريا أو تعرض وضعه المهتز للانهيار .

ولما شعر أعداء عبد الناصر بضعفه راحوا يغرسون إبرهم في الجلد الرقيق للرجل القوى الذى طالما هاجمهم ، وارتفع صوت إذاعة المملكة العربية السعودية قائلاً: "إن من يتصور أن مصر سوف تشن أى نوع من المعارك ضد إسرائيل دفاعاً عن سوريا أو أية دولة أخرى سوف ينتظر طويلا " وسخر الملك

حسين ملك الأردن من إزدواجية عبد الناصر الذى يرتدى عباءة بطل العرب بينما يسمح للسفن الإسرائيلية بالمرور في المياه المصرية لتصل إلى مينائها الجنوبي في إيلات .

ووجد عبد الناصر نفسه مضطراً لاتخاذ قرار إما بدخول الحلبة أو فقدان لقبه . ولما كان إحساسه العظيم بنفسه يمنعه من الانسحاب ، قرر عبد الناصر المضي قدماً .

ومع حلول ربيع عام ١٩٦٧ ، دفعت خطب عبد الناصر النارية ، وهجمات جماعات الفدائيين من سوريا ضد المستوطنات في شمال إسرائيل ، وتهديدات إسرائيل القوية بالانتقام - دفعت عبد الناصر والعرب للدخول في سلسلة من الأحداث أدت إلى الحرب بدرجة أسرع مما كان يتوقع السوريون أنفسهم ، وفي يونية قام عبد الناصر المختال بنفسه بإرسال مزيد من القوات إلى غزة ، وأطقم مدفعية مدربة لتعتلى مرتفعات شرم الشيخ التي تطل على مضيق تيران الضيق ، ثم أعلن إغلاق خليج العقبة في وجه السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وقامت إسرائيل بدورها بإشهار أسلحتها ، وردت غاضبة بأن إغلاق خليج العقبة يمثل عملاً من أعمال الحرب .

وبوصول الجانبيين إلى حافة الحرب ، هرع " يوثانت " الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك إلى القاهرة لمقابلة عبد الناصر . وعندما وصل وجد الدبلوماسي الهادىء ذو النظارات نفسه يصطدم بحشد من العمال خارج مكتب عبد الناصر يهتفون : " الله أكبر ، يحيا ناصر ، والنصر لمصر" .

وكانت الحسابات الخاطئة قد بدأت بالفعل ، فقد ارتكب عبد الناصر ، الذى حذر علانية مراراً وتكراراً من أن العرب تنقصهم القوة اللازمة لتحدى إسرائيل ، غلطته الأولى بتوقيعه إتفاق دفاع مشترك مع خصمه سوريا ، وكان الهدف من هذا الاتفاق هو أن يكون وسيلة لوقف هجمات الفدائيين الذين ترعاهم سوريا ضد

إسرائيل ، إلا أن الاتفاق في جو هره جعل من عبد الناصر رهينة لما تقصوم بسه سوريا من مغامرات رعناء ، وارتكب ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل الخطأ الثاني بتهديده بشن حرب على سوريا إذا لم توقف تلك الهجمات التي كان يخشاها ناصر بدرجة كبيرة .. وأخذت سوريا قول ليفي أشكول مأخذ الجد وطالبت عبد الناصر بأن يوفي بالتزاماته تجاه اتفاق الدفاع المشترك بينهما ، ولم يكن أمام عبد الناصر ، من أن يظل بطل العرب ، سوى الاستجابة لطلب سوريا .

ولكن كانت أمامه ورقة يلعب بها في هذه الورطة ، وهمي قدوات حفظ السلام التي تقف على الحدود بينه وبين إسرائيل منذ عام ١٩٥٦ ، وقصام عبد الناصر في مناورة منه لاختلاق أزمة قد تدفع الأمم المتحدة للتدخل وفرض تسوية بإصدار أوامره لقوات حفظ السلام بالانسحاب من على الحدود . وعندما وصلام الأمر إلى هذا الحد ارتكب يوثانت الخطأ الأخير ، فقد استجاب السكرتير العام لطلب ناصر دون استشارة أحد أمام دهشة الجميع .

وفتحت الحدود بين مصر وإسرائيل ، وتحركت قوات المشاة والعربات المدرعة السورية إلى مرتفعات الجولان ، وفى القاهرة تدافعت الدبابات والعربات نصف المجنزرة السوفيتية الصنع فى الشوارع فى طريقها إلى سيناء الوعربة وبدأ راديو القاهرة فى إذاعة الموسيقى العسكرية ويدعو الدول العربية للانضمام من أجل الدفاع عن سوريا فى " المسيرة المقدسة نحو إسرائيل " ، بينما كانت تتردد الدعوة بين جنبات المساجد تدعو المؤمنين للجهاد ، بل إن الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية الحذر ، الذى كان يكره ناصر أعلن أن " أى عربى يتخاذل عن الدخول فى هذه المعركة لا يستحق أن يكون عربيا " وقام الملك حسين ملك الأردن خوفا من ثورة شعبه بابتلاع كراهيته لناصر ودخل فى اتفاق عسكرى مع مصر فى الأول من يونية عام ١٩٦٧ .

وعند غروب يوم الرابع من يونيه عام ١٩٦٧ ، ظهرت مجموعة من جنود

المشاة الإسرائيليين تتبعهم عربات نصف مجنزرة على كلا جانبى طريق ترابسى يؤدى إلى سيناء . وحتى يذهبوا عنهم ملل المرور الروتينى كانوا يثيرون الغبار بأحذيتهم العسكرية الثقيلة ليفزعوا أسراب الطيور الصغيرة خارج الشجيرات التى تغير لونها من أشعة الشمس . لقد كان يوماً عادياً آخر على حدود إسرائيل .

وطلع يوم الخامس من يونية ، وقبل أن يعلو ضوء الشمس الأرجواني حافة التلال ، اندفعت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية واحدة تلو الأخرى من على الممرات الطويلة إلى أعلى المياه الزرقاء الهادئة للبحر الأبيض المتوسط.

وانحرفت واحدة بعد الأخرى في اتجاه الشرق وفي اتجاه الغرب شم دارت مرتدة مرة أخرى تجاه الأرض وهي تزمجر . وأثناء إنخفاضها كانت تسقط حمولتها من المتفجرات على مطارات بير جفجافة ، وبسير الحسنة ، وفايد ، والإسماعلية ، وحلوان ، والقاهرة ، والاسكندرية ؛ حيث قضت على طائرات مصر التي أمدتها بها روسيا ، وعلى المفرق والقاعدة الجوية قرب عمان حيث دمرت القوة الجوية الملكية الأردنية ، وعلى مطار سوريا الوحيد للطائرات المقاتلة شمال دمشق . وعندما انتهت الغارة كانت ، ٣٥ مقاتلة ميج - ١٦ وهوك ، وبعض الطائرات الأخرى المتنوعة قد دمرت فوق ممراتها ، لقد دمرت إسرائيل القوة الجوية للدول العربية قبل أن تدرك معظمها أنه كانت هناك حرب .

ومع عودة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من أول طلعاتها ، إندفعت ألويسة مدرعة تحت العلم الإسرائيلي ذي اللون الأزرق والأبيض جنوبا فوق رمال سيناء، وتقدمت القوة الأساسية تجاه قناة السويس لإغلاق قطاع غزة . وفي اتجاه الشمال الشرقي ، أقامت المدفعية الإسرائيلية سدا من النيران على رجال المدفعية السوريين الذين كانوا يربضون فوق مرتفعات الجولان المسيطرة على سهل الحولة ، وفي الشرق تحركت الدبابات عبر حدود الضفة الغربية التي يبلغ طولها خمسة وسبعون ميلاً حيث التقت مع الجيش العربي للملك حسين .

وبدون غطاء جوى تبدد جيش مصر . ومع حلول اليوم الثانى للحرب حوصر عشرة آلاف جندى مصرى فى جيب بطول حدود غزة مع سيناء . وعلى طول الطريق إلى السويس جلس آلاف الأسرى المصريين القرفصاء أو ألقوا بأنفسهم على الرمال الصفراء الساخنة تحت الأعيان المنتقمة لجنود المشاة الإسرائليين ، أما الباقون فقد تركوا دياباتهم وبنادقهم وأحياناً أحنيتهم وفروا إلى مصر .

وكان الجيش العربي للأردن الذي يدافع عن القدس هو الذي وقف بفاعلية أمام الهجوم الإسرائيلي . وخلال اليوم الثاني للحرب قصفت المدفعية الأردنية القدس الغربية اليهودية ، وبقوة مرعة أصابت هدفاً قريباً من منزل ليفي أشكول حيث سقطت القذائف في حديقة فندق الملك داود واخترقت إحدى نوافذ مركز هاداسا الطبي ذات الزجاج الملون ، غير أنه في الوقت الذي كان فيه الأردنيون يهاجمون القدس قامت القوات الجوية الإسرائيلية بضرب تلال عمان المنشورة بنبات الخشخاش ، كما قامت القوات البرية الإسرائيلية بشكل متواصل بإحكام كماشتها العسكرية ذات الثلاث شعب حول المدينة منزلاً منزلاً وبناية بناية .

وفي فجر اليوم الثالث للحرب ، بدأ هجوم إسرائيل الأخير على مدينة القدس المسورة .. وزحفت ببطء شاحنات محملة بالقوات الإسرائيلية إلى أعلى المنحدرات المليئة بأشجار الصنوبر لجبل المكبر وجبل الزيتون ، وفوق القمة ، انتظروا حتى انتهت أربع طائرات نفاثة إسرائيلية من إسقاط قنابل النابالم على آخر المدافعين الإردنين عن القدس ، ثم تحركوا بعد ذلك . وعندما اقتربوا مين الدفاعات الحجرية السميكة للقدس القديمة من ناحية الشرق ، توقفت القوة الإسرائيلية المتقدمة عند بوابة سانت ستيفن ، على مسافة كافية تتيح لدبابة مين طراز باتون بالتقدم وتسديد نيرانها نحو البوابة القديمة لتدمرها تماما ، وصيرخ الجنود مهالين واندفعوا بزيهم الكاكى الذي يحمل نجمة داود من خلال البوابية .

وتبعهم الحاخام "شلوموجورين "كبير حاخامات الجيش الإسرائيلي حاملاً التوراة، وخلال دقائق كان يقف أمام حائط المبكى قائلاً: "لقد أخذنا مدينة الله. إننا ندخل عهد خلاص الشعب اليهودي ".

وفى اليوم الرابع للحرب ، سعى الملك حسين المنهك الغائر العينيسن مسن أجل السلام . ثم تبعه عبد الناصر المقهور ، وكانت مصر قد خسرت سيناء وغزة، وخسرت سوريا مرتفعات الجولان ، وخسرت الأردن الضفة الغربية لنهر الأردن .

وخسر الإسلام معها القدس ، وفي التاسع من يونية ، اعترف بطل العروبة العظيم بهزيمة أوسع نطاقاً وأكثر تأثير من هزيمــة عــام ١٩٤٨ .. ولــم تعــد إنجازات حكم عبد الناصر فقط محل تساؤل وإنما أيضا منطق ورموز حقبة كاملة من الفكر والممارسة السياسية للعرب .

لقد وضعت الأيام السنة من حرب عام ١٩٦٧ نهاية الحقبة المصرية مسن تاريخ السياسة العربية ، فقد أجبرت الكبرياء المصرية نفسها على الستراجع لتتوازن مع مواردها المادية المحدودة . وبالهزيمة توارت هاله المجدد لنفسح الطريق أمام الواقع الأكيد للفقر .

وبدون عبد الناصر ككبير الوعاظ بالنسبة العرب ، لم يعد في مقدور مصر بعد الآن أن تشكل الأمة العربية وفقاً لإرادتها .. لقد مات جزء من عبد النساصر يوم الخامس من يونية عام ١٩٦٧ ، ولكن بقى الجسد الحي بطريقة أو بأخرى وعلى الرغم من أن العلاقة السحرية بين عبد الناصر وجموع الشعب العربي التي تكونت أثناء الأيام المجيدة لباندونج وحرب السويس كانت قد ضعفت ، فقد بقى في الحكم كشخصية تراجيدية ، رمزا لعزم العرب على مقاومة أولنك الذيب يعتقدون أنهم يريدون تدميرهم ، وبمعنى من المعانى ، استمر عبد الناصر لأنسه كان كل ما يمتلكه المصريون ، وعلى مدى أحد عشر عاما ، منذ عسام ١٩٥٦ كان كل ما يمتلكه المصريون ، وعلى مدى أحد عشر عاما ، منذ عسام ١٩٥٦

وحتى عام ١٩٦٧ ، كان يثير عواطفهم ويعدهم بمستقبل أفضل ، ومن ثم فانهم في الهزيمة كانوا لا يزالون يتطلعون إليه ليجمع الأجزاء المبعلة ، وليعطم معنى للكارثة التي حلت بالعرب ، وقد كان حائر بين أولئك الذين كانوا يريدونه أن يتفاوض مع إسرائيل لينهي المشكلة الكبرى بين العروبة والصهيونية وأولئك الذين يصرخون طلبا للانتقام واستعادة الكرامة وكان محصورا بين قوة عظمي مستعدة دائما للدفاع عن عدوه والقوة العظمى الأخرى التي تهتم فقط باستغلاله من أجل خدمتها ، وهكذا وجد ناصر نفسه يسير فوق حبل مشدود .

وكان على عبد الناصر ، كى يستعيد الكرامة العربية ، أن يستعيد الأرض العربية ، ولكنه لم يستطع أن يؤثر على الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل من أجل أن تتخلى عن الأرض التى احتلتها وأن تتسحب من قناة السويس دون اعتراف العرب بإسرائيل ، وهو ما رفض أن يقوم به العرب رفضا نابعا من إحساسهم العميق بإلاهانة .

وبانتزاعه المزيد من السلاح من الاتحاد السوفيتي غير الراغب في ذلك استعد عبد الناصر لشن حرب استنزاف ضد القوات الإسرائلية على طول قنا السويس ، وقد تسببت هجمات جس النبض على المواقع الإسرائيلية في شرخ غارات انتقامية شديدة التأثير ، ولكنها أيضا أعطت عبد الناصر الوقت ليجد نوع من المسكن لما تعانيه الكرامة العربية المهدرة ، وفي الهجمات الدموية المتبادلا عانت مصر أكثر مما عانت إسرائيل ولكن قوة الميزان المصرية حققت إصابات كافية لإثارة آلام الإسرائيليين ، ومع حلول عام ١٩٧٠ ، كان يسمى " مبادر مستعدين للدخول في مفاوضات من أجل وسط تحت ما كان يسمى " مبادر وجرز " التي اضطلع بها وزير الخارجية الأمريكي .

وفى السابع من أغسطس ١٩٧٠ قبل الرجل الذى اكتسب صفات أسطوري وبطولية بتحديه للغرب وقفاً الطلاق النار مع إسرائيل تحت رعاية أمريكا

وبذلك توصل عبد الناصر إلى تفاهم مع أولئك الذين كان يمقتهم مقتاً شديداً .

لقد ضعف عبد الناصر سياسيا ، كما أنه كان مريضا جسديا . فقد كان يعانى من مرض السكر منذ عام ١٩٥٨ . ثم بدأت صحته فى التدهور فى أوائل الستينات ، لتزداد سوءا عاما بعد آخر ، وقد تسبب السكر فى إصابت بمرض تصلب الشرابين ، كما كان يعانى من تورم فى الجزء العلوى من ساقيه كان يعانى من تورم فى الجزء العلوى من ساقيه كان يسبب له ألما شديدا خلال سنوات عديدة من سنوات مجده ، وفى عام ١٩٦٥ ، تعرض عبد الناصر لأزمة قلبية بسيطة . وفى صيف عام ١٩٦٨ أمضى عدة أسابيع فى الاتحاد السوفيتى للمعالجة بالماء من أجل إزالة التورم من ساقيه . وفى عام ١٩٦٨ ، رقد فى الفراش لمدة ستة أسابيع بسبب تعرضه لأزمة قلبية أكثر خطورة ، ومع هذا كان يدخن ما لا يقل عن ستين سيجارة يوميا .

وتوفى عبد الناصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة فى الثامن والعشرين من سبتمبر عام ١٩٧٠ ، عن اتنين وخمسين عاماً . ومن سخريات القدر أنه أمضى الساعات الأخيرة من عمره فى التفاوض من أجل وقف إطلاق النار فى الحسرب الأهلية الأردنية ، محاطا برؤساء الدول العربية ، ومثبتا لرفاقه المصريين أنه على الرغم من حرب يونية لا تزال مصر تحتل موقع الريادة في المجالس العربية .

وفي يوم تشييع جنازة عبد الناصر ، هرع مئات الآلاف من المصريب على أسطح القطارات واعتلوا الشاحنات القديمة ، وركبوا الحمير والدراجات أو ساروا على الأقدام مندفعين من الدلتا ، وأسوان ومدن الصعيد نحو القاهرة ، وفي الوقت الذي كان يوضع فيه نعش عبد الناصر الخشبي البسيط الملفوف بالعلم المصرى فوق عربة مدفع ، كان أربعة ملايين شخص يصطفون على طول الطريق البالغ طوله ستة أميال من قصر القبة إلى مقبرته التي تم بناؤها على وجه السرعة ، وبالبكاء والنحيب الهستيرى ، وبرفع صور الزعيم الراحل ، ودع

المصريون الرجل الذى أعطاهم الإحساس بالكرامة ، وقد كانوا يعرفون على نحو ما أنهم لن يتمكنوا من استعادتها خلال حياتهم ، ولذلك يبكون على عبد النساصر وعلى مصر وعلى أنفسهم ، وربما كان أصدق تعبير ما قاله أجد المسئولين فسى الحكومة باكيا : " لقد كان عبد الناصر كل شيء لمصسر ، الصديق ، والأب ، والرئيس ، والملك . والآن أصبحنا وحدنا " .

وكان عبد الناصر رجلا ذا شخصية مركبة ، وكتوما بدرجة زائدة عن الحد وحذراً ، ومن ثم لم يكن له صديق حميم ، وقد قال السادات عنه بعد وفاته: "لم يكن من السهل على عبد الناصر أن يصادق أى شخص ، بالمعنى الكامل لهذه العبارة ، وذلك بسبب ميله للحذر والتشكيك والمرارة الشديدة والتوتسر العصبسي البالغ".

وفيما يختص بذوقه وعاداته اليومية ظل مثل أى رجل بسيط ينتمي للطبقات الدنيا ، ولم يكن يقرأ الأدب ، وإنما فقط الصحف ، وعن ذوقه الموسيقي كان متشبعاً بأم المغنيات المصريات الشهيرات ، أم كلثوم ، التي كانت تعبر بآهاتها عن آلام شعبها . أما وسائل الترفيه الأجنبية فلم تدخل حياته إلا في التسس ، والسجائر الأمريكية ، وأفلام هوليود من حين لآخر .

وقد عاش عبد الناصر في منزل بسيط في أحد ضواحي القاهرة ، كـــزوج وفي ، وأب مخلص . ومثل معظم المصريين كان يأكل الجبن الأبيض المحلى ، والخيار ، والطماطم والأرز والخضار . وكانت متعتـــه الكبــيرة الوحيــدة هــي الملابس، وبصفة خاصة أربطة العنق التي كان يعلق منها في دولاب ملابسه مــالا يقل عن مائتين وخمسين . ومثل كل العرب الذين حققوا مستوى من النجــاح، كان عبد الناصر يكدس حمامه بعشرات من زجاجات الكولونيا والعطور.

لقد كانت مكانة عبد الناصر في مصر أقرب ما تكون إلى مكانة السيد الذي لا ينازع . وكان يظهر للناس على أنه الشديد الكراهية للأجانب ، والسياسي

البارع المستعد دائما للوقوف إلى جانب الفقراء والمضطهدين من جماهير الشعب في الريف والحضر ، والرجل المعارض لأنظمة الحكم الراسخة والمحرك للجماهير ، والزعيم الشعبي دمث الخلق الذي حقق الولاء بين أتباعه المتعصبين لشخصه ، والقائد الذي يسأل بصفة دائمة وبأسلوب بلاغي الفريق الذي يقسوده إذ كانوا يحافظ على عهده معهم فيردون عليه من اللاوعمى في صدوت واحد بالإيجاب .

وكان عبد الناصر يؤمن بأن العالم العربى المتحرر من النفـــوذ الأجنبــى سوف يتيح لمصر القيام بدور قيادى فى شئونه وتقرير مصيره. وكزعيم لمصر فإن جمال عبد الناصر نفسه يقود الأمة العربية.

لقد كانت فترة حكم عبد الناصر خليطاً من القومية المصرية والعروبة. وقد اجتمعت الاثنتان في الناصرية التي أصبحت ملحمة العرب العظيمة في العصر الحديث.

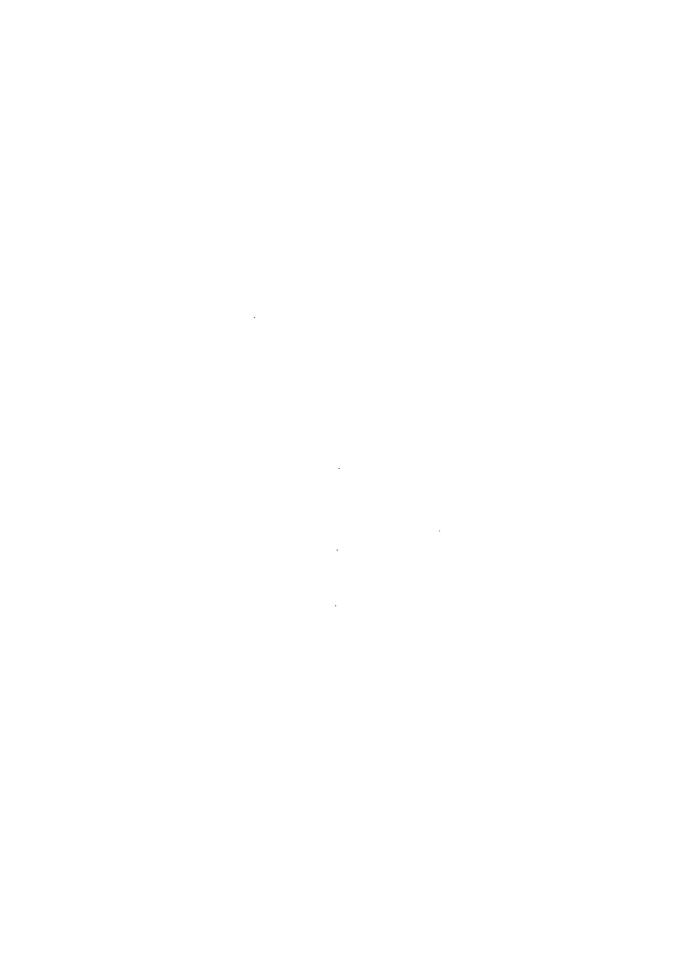

## الفصل الثاني

## السادات: الثعلب السياسي

وفى الفترة الساداتية شهدت مصر تداعيات وتغيرات عميقة فسى سياسستها الداخلية ، والخارجية لم تلق بأثارها على مصر وحدها ، وإنما على جميع أقطار ما يسمى بالوطن العربى .

وقد ولد أنور السادات في الخامس والعشرين من نوفمبر عام ١٩١٨ بقرية ميت أبو الكوم بدلتا النيل ، وبرغم الصورة التي رسمها بعد ذلك عن طفولت القروية البسيطة ، فقد نشأ أنور السادات في واقع الأمر في القاهرة كواحد من ثلاثة عشر طفلا لإحدى الأسر المتعلمة ، وكان أبوه ، الموظف بالجيش ، أفقر في المال من المكانة . ومن خلال إتصالاته داخل الجيش ، حصل لإبنه على مكان في تلك الدفعة الأولى من غير الأرستقر اطبين التي دخلت الكلية الحربية في عام ١٩٣٧ ، وهي نفس الدفعة التي التحق بها عبد الناصر .

وحينما تخرج السادات في عام ١٩٣٨ كان وطنيا متحمسا لطرد البريطانبين من مصر . وفي عام ١٩٤٢ ، حينما كان شابا برتبة نقيب ، شارك في تهريب أحد اللواءات المصربين السابقين إلى ألمانيا كان على دراية بالمنشآت الحربية البريطانية ، وكما نشاهد في أحد أفلام لوريل وهاردي ، تعطلت السيارة التي فروا بها وتحطمت طائرة الهروب عند إقلاعها ، وفي النهاية تمت الوشاية بالسادات إلى المخابرات البريطانية ، وتم ايداعه في سحن الأجانب ومعه جاسوسان من النازيين .

وفى الفترة بين ١٩٤٤ ، ١٩٤٩ كان أنور السادات ، يتزعم مجموعة من الضباط الراديكاليين داخل الجيش المصرى ، وإنطلاقا من قناعته بممارسة القوة كوسيلة مقبولة ضد حكومة فاروق البغيضة ، قام بإلقاء قنبلة يدوية عبر زجاج

سيارة رئيس الوزراء مصطفى النحاس واشترك فى محاولة اغتيال أمين عثمان وزير المالية المصرى ، وعاد إلى السجن مرة أخرى ليقضى واحداً وثلاثين شهراً وبعد خروجه فى أواخر عام ١٩٥١ نجح فى العودة إلى مركزه السابق فى الجيش ، وحينما تم استدعاؤه للمشاركة فى تورة يوليو ١٩٥٢ اقتصر دوره على قراءة إعلان الثورة فى الإذاعة .

وبعد عام ١٩٥٢ اختفي السادات تقريباً من ثورة عبد الناصر ، ولكن بعسد كارثة عام ١٩٦٧ ظهر من جديد على السطح وأصبح قريبا من عبد الناصر الذي وجد فيه فيما يبدو الصديق القنوع الذي يمكن أن يثق به ، وقد تمت ترقيته رغـم عدم ذيوع صيته إلى نائب الرئيس في عام ١٩٦٩ ، وفسى سبتمبر ١٩٧٠ تسم استدعاؤه باعتباره نائباً للرئيس لإعلان خبر وفاة عبد الناصر ، ثم تولى بعد ذلك رئاسة مصر لكونه نائب الرئيس عبد الناصر المطيع والذي وقسف إلسي جانبه طوال ثلاثين عاما من الثورة والمأساة الوطنية . وقد أيدت دائرة عبد الناصر الداخلية أنور السادات وهي كارهة . بيد أنه لم يكن هناك حماس لذلك ، وكسانت صحيفة الأهرام الناطقة بلسان مؤسسة عبد الناصر السياسية ، هي الوحيدة التسي استجمعت قدرا من الشجاعة لتقول إن تعيين أنور السادات كان " تعبيرا ناضجا ومسئولا عن المقتضيات التي تحكم الوضع المعقد الراهن " . وكانت رغبة زمرة عبد الناصر القوية في الاستمرار هي العامل الوحيد الذي سمح ببقاء السادات بعد استفتاء عام دستورى ليصبح رئيسا بحكم حقه الشخصى . وعند هـنه النقطـة ، وقف أنور السادات وجها لوجه أمام مصر وتركة عبد الناصر التقيلة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تصدرتها على الإطلاق عار عام ١٩٦٧ وردت الجماهير صائحة ، "سنقاتل .. سنقاتل .. معك حتى النصر يا سادات " . ولكن قبل أن يستطيع السادات مواجهة إسرائيل ، كان عليه أن يدعم أساس سلطته لإحكام قبضته الضعيفة على مصر .

وقد تبين أن أنور السادات ، الذى واققت عليه دائرة عبد الناصر الداخلية لأنه كان الرفيق المطيع الذى وقف إلى جانب عبد الناصر ، كانت له أنياب حادة. ففي أوائل ١٩٧١ ، حاول على صبرى ، أحد المقربين إلى عبد الناصر ، وأقوى حليف للإتحاد السوفيتي داخل الحكومة المصرية ، تقييد حق السادات في الحكم بمراسيم رئاسية كما كان يفعل عبد الناصر ، وقبل أن ينجح في ذلك ، أعطت رزمة صغيرة من الأوراق التي تضم ملخصا لمؤامرة يسارية للإطاحة بالسادات المبرر الذي يحتاجه الرئيس لتنفيذ " ثورة التصحيح " في مسايو ١٩٧١ ، وقام السادات بطرد على صبرى وأودع بقية رجال موسكو السجن ، ومع القضاء على اليسارين المتشددين ، أخرج السادات مجموعة من الناصريين من السلطة ، بمن اليسارين المتشددين ، أخرج السادات مجموعة من الناصريين من السلطة ، بمن فيهم بعض رفاقه القدامي من الضباط الأحرار . وفي الخامس عشر مسن مايو ١٩٧١ ، قضى أنور السادات على الجهاز السياسي الذي خلفه عبد الناصرة ثم تحول إلى الروس .

وأثناء العام الأخير من حكم عبد الناصر ، كانت علاقة مصر بالإتحاد السوفيتي ، القائمة على التحالف الذي تم في منتصف الخمسينات ، تتخبط في بحر من الإحباطات ، إذ أن هذا التحالف لم يحقق النصر على إسرائيل ، وقيد استقلال مصر الغالى الذي حققته بثورة ١٩٥٢ بأصفاد المعونة الاقتصادية والعسكرية السوفيتية الحديدية ، وعند وفاة عبد الناصر ، كان هناك ما يقرب من خمسة عشر ألف خبير عسكري سوفيتي يشرفون على تدريب القوات المسلحة المصرية ، وكان الطيارون السوفيت يحلقون بطائرات الميج - ٢١ المصرية ويديرون نظام الدفاع الجوى ، وكان القادة العسكريون السوفيت يتحكمون كذلك في الدخول إلى أهم المنشآت العسكرية المصرية .

وكان الضباط السوفيت يشغلون مناصب في جهاز المخابرات والشرطة والوزارات المدنية الحساسة ، ونظرا لقدرته على ممارسة نفوذه في عملية صنع

القرار المصرى فقد كان وضع السفير السوفيتى يمثل صورة طبق الأصل من وضع المندوب السامى البريطانى فى أيام الاحتلال البريطانى ، وكان المصريون يرددون فى ثكنات الجيش والمقاهى أن التخلص من الروس سيكون أصعب من خروج الإنجليز .

وكان السادات يكره قبضة الروس الثقيلة ، وكانت القيادة السوفيتية قد دأبت على الكذب عليه بشأن التعهد بتقديم الأسلحة التي لا تستطيع ، أو لن تسلطها ، ولكن أهم من ذلك كله ، أن التحالف مع الاتحاد السوفيتي جر مصر إلى التنافس الخطير بين القوى العظمى ، فالاتحاد السوقيتي لن يسمح بنشوب حرب في الشرق الأوسط من شأنها أن تجعله يقف وجها لوجه أمسام الولايسات المتحدة ، والولايات المتحدة لن تسمح بنشوب حرب بين مصر وإسرائيل طائمسا ظلت مصر مرتبطة بموسكو ، وإذا كان أنور السادات يريد الانتقام بسبب مهانة كان معر مرتبطة بموسكو ، وإذا كان أنور السادات يريد الانتقام بسبب مهانة العظمى ، وفي الثامن عشر من يوليو ، وقبل خمسة أيام من الذكري العشرين المسوفيت على قيام ثورة ١٩٥٧ ، أمر السادات بطرد جميع الخبراء العسكريين السوفيت من مصر ، وكان عبد الناصر قد احتضن السوفيت لما أصابه من إحباط مسن جراء رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بالسلاح ، وها هو السادات يقوم بطرد الاتحاد السوفيتي من أجل تحييد الأسلحة الامريكية . ودارت الأحداث دورة بطرد الاتحاد السوفيتي من أجل تحييد الأسلحة الامريكية . ودارت الأحداث دورة كاملة .

وقبل انتهاء العام الثاني على توليه مهام الرئاسة ، انتصر أنسور السادات على منافسيه وحد من النفوذ السوفيتي في مصر . وكان شبح جمال عبد الناصر هو الشيء الوحيد الذي كان يحول بينه وبين النظام الجديد الذي كان يحلم بتنفيذه في مصر .

لقد كانت روح عبد الناصر تطارد السادات ، فأنور السادات لم يستثر أبدا

جموع جماهير العرب. ولم يكن أبدا بطلا بالنسبة للجماهير العربية من بغداد إلى الدار البيضاء ، وكانت أسطورة عبد الناصر تشل السادات خارج حدود مصر .. وأصبحت الناصرية بمثاية سلاح يسدده منافسو السادات في النظام العربسي فسي وجهه ، خاصة معمر القذافي ، غير أنه داخل مصر ، استطاع السادات منافسة عبد الناصر ... فقد كان السادات يحض المصربين على فضح زيف الأسطورة ، وإبعاد عبد الناصر عن وجودهم السياسي وقد استجابوا له ، فقد خانت دولة عبد الناصر البوليسية الكثير من مبادىء ثورة ١٩٥٢ ، وإذا كان الفلاحون رفضـــوا الاعتراف بهذه الحقيقة وتعاموا عنها ، فإن الطبقة المثقفة أكدتها ، واحتشدوا أمام دور السينما عام ١٩٧١ لمشاهدة فيلم " الكرنك " المقتبس من رواية نجيب محفوظ ولم يكن هذا الكرنك هو المعبد الفرعوني المصرى العظيم وإنما كان اسم مقهب يتردد عليه الطلبة المنشقون في الستينيات ، وفي هذا الفيلم كان بوليسس ناصر السرى يمارس أعمال التعذيب السادية الوحشية ضد الأبرياء ويهمل مصالح مصر الحقيقية ، وقد تلاشت أية شكوك حول مغزى القصة من خلال المشهد الذي يقوم فيه حراس السجن الواقفون تحت صورة شخصية لعبد الناصر وهو يبتسم، بضرب شاب من الطلبة حتى الموت بينما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف مصر العاجزة عن الدفاع عن نفسها أثناء حرب ١٩٦٧ .

وقد استطاع السادات تخليص مصر من تأثير عبد الناصر لسبب بسيط وهو أن المصريين قد ضاقوا بتغطية فقرهم وعجزهم تحت شعار العروبة والوحدة العربية الشاملة ، وأفسح السادات الطريق لنظام جديد بامتطاء صهوة "المطالبين بمصالح مصر أولا" وهم الذين يطالبون بأن تأتى المصالح المصرية في المقدمة قبل المطالبة بالعروبة والوحدة العربية ، ولم تكن ثمة مصالح تقوق في أهميتها استعادة سيناء والتوصل إلى تسوية مع إسرائيل مما يخفف عسن مصر أعباء الحرب الاقتصادية .

وأعلن أنور السادات أن عام ١٩٧١ هو " عام الحسم " الذي تستعيد فيـــه

مصر أرضها التى فقدتها في ١٩٦٧ وبعد أن أوقفت القيادة السوفيتية تزويده بالإمدادات العسكرية عقابا له على طرد الروس من مصر ، قلب السادات التقويم وأصبح عام ١٩٧٧ هو "عام المعركة الحاسمة " ، وتغير الموعد مسرة أخرى وأصبح عام ١٩٧٧ هو "موعد المواجهة الشاملة " مع إسرائيل ، والواقع أن السادات ان لم يكن جيشه أيضاً - ، كان عازما تماما على الخروج من الورطة مع إسرائيل في عام ١٩٧١ ولكن الهجوم الذي كان من المقرر أن تشنه مقاتلاته القاذفة الخمسون داخل عمق سيناء المحتلة لجذب اهتمام العالم ، جرى الستراجع عنه عندما احتلت أزمة هندية - باكستانية أخرى مسرح الأحداث العالمية .

وفي عام ١٩٧٧ أصدر السادات أوامره لفرقة من المظليين بالهبوط داخل سيناء لإحتلال رأس جسر لمدة أسبوع أو عشرة أيام ، وكان السادات بسرى أن هذه العملية ستكون بمثابة أداة تدفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة للخروج من المأزق الدبلوماسي في الشرق الأوسط ، وتمهيد الطريق أمام ليبيا لإغلاق محابس نفطها ، التي كانت تزود أوروبا الغربية بخمسة وعشرين بالمائة من احتياجاتها النفطية ، ودفع الولايات المتحدة للتوسط من أجل انسحاب السرائيل من الأراضي العربية ، وقد قام جيش السادات نفسه بإجهاض هذه الخطة. وفي عام ١٩٧٣ بدأ السادات في قرع طبول الحرب من جديد ، ووافق الاتحاد السوقيتي هذه المرة ربيما لأنه كان يتوقع أن يمني العرب بهزيمة أخرى مما يؤدي إلى الإطاحة بالسادات وعودة حكومة موالية لليسار – على استنناف من الطرد السوفييتي المهين من مصر ، ومع ضمان إمداده بالأسلحة ، حذر السادات الجميع قائلا : " أن الجميع يغطون في سبات عميق بالنسبة لأزمة الشرق الجميع قائلا : " أن الجميع يغطون عما قريب ...."

وفى الفترة بين ١٩٧٠ و ١٩٧٣ عمل السادات على تكوين التحالف السذى يضم مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والذى سيقاتل فى حرب ١٩٧٣،

وكانت المملكة العربية السعودية أهم من سوريا كحليف قوى بالنسبة السادات ، ففى عهد السادات تحسنت العلاقات بشكل واضح مع الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية ، فقد ذهب السوفييت رعاة الماركسية ، التى يخشاها الملك فيصل ، في العالم العربي ، كذلك ولت خطب عبد الناصر الطنانة التسى كانت تقسم الأنظمة العربية بخبث إلى نظم تقدمية وأخرى رجعية ، ولم يكن ذلك يعنى أي فرق بالنسبة للسادات .

ومع قناعة آل سعود بأن أنور السادات كان يخطط لشن حسرب محدودة لوضع نهاية للمأزق العربي - الإسرائيلي وليس القيام بمغامرة عسكرية طويلسة الأمد قد تدفع المنطقة كلها إلى حالة من الفوضي ، انفتحت أبواب خزائن الأموال السعودية عن آخرها ، وفي الوقت نفسه استغل الملك فيصل تحالفه الأمريكي في تحذير واشنطن من أن السادات لا يخادع وأن المملكة العربية السعودية سستنضم إلى صفوف إخوانها العرب في حالة نشوب حرب ، وذلك فسي " إشسارة إلسي تضامنها مع مصر " .

وفى شهر سبتمبر ، اتصل السادات بالرئيس السورى حافظ الأسد ، الـذى وافق على الانضمام للتحالف فى محاولة لاستعادة مرتفعات الجولان . وفى النهاية تم الصفح عن الملك حسين عاهل الأردن ، الخاسر الكبير فى حرب ١٩٦٧ بسبب الحرب التى شنها عام ١٩٧٠ ضد الفلسطينيين ، وإقناعه بأن يكون شريكا ذا دور محدود .

ومع ذلك كانت الحرب تبدو مستحيلة ، ففى شهر أكتوبسر ١٩٧٣ كانت مصر مفلسة ، وعاجزة عن خدمة ديونها الخارجية أو شراء ما يلزمها من القمح لإطعام شعبها ، وعلى أرض المعركة ، كانت إسرائيل تمتلك قوة عسكرية هائلة ، وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد اتجهتا نحو الانفراج في علاقاتهما ، مما أدى إلى استبعاد ضمان المساعدة الروسية لموازنة الالتزام الأمريكي تجام إسرائيل ، وهكذا فإن تفكير السادات في الحرب كان يؤكد مدى رغبته في إيجاد

مخرج من عملية تعنيب الذات والأزمة الاقتصادية الملحة التي كانت تعيشها مصر ، وكان على المصريين حل عقدة عدم الثقة بالنفس حتى يستطيعوا التحكم في مستقبلهم .

وكان نجاح مصر في شن حرب محدودة يعنى عبور مصر إلى المستقبل وقيام أنور السادات بأعظم إنجازاته .. يقول السادات في هذا الصدد .. " ورأيت إنه من الأفضل لنا ألف مرة - لأربعين ألفا من أبنائي في القوات المسلحة ولي شخصيا - أن ندفن ونحن نعبر القناة من أن نقبل هذا الخزى والعار " ، وكانت الأيام الأولى من شهر أكتوبر تمر طبيعية ، وكان ذلك في شهر رمضان (شهر الصوم عند المسلمين) . وغادر عدد من الجنود والطيارين المصربين وحداته العسكرية لقضاء أجازاتهم الدورية مع عائلاتهم في هذا الشهر المقدس من أشهر السنة الإسلامية ، وكانت أوامر الرئيس دعوة لحمل السلاح ... وكان ذلك كلي خدعة .

ففى الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ ، قـامت القوات العربية بالهجوم على إسرائيل من جبهتين ، وفــى يــوم كيبــور ، يــوم الغفران، أقدس أيام السنة عند اليهود قام العرب بتنفيذ ما كانت تعتقد إسرائيل أنه أمر مستحيل التحقيق ، وهو شن هجوم مباغت ، وراحت المدفعية السورية الثقيلة تمطر المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان بوابل من القصـــف بينما اندفعت خمسمائة دبابة وفرقتان من فرق المشاة عبر خطوط وقف إطلاق النــار لعام ١٩٧٠ وواصلت تقدمها نحو حدود إسرائيل .

ولكن مجد العرب الحقيقى كان ينتظرهم فى سيناء ، حيث قام المصريون بعبور قناة السويس الذى طالما تدربوا عليه ، وأدت شحنات الديناميت الضخمة التى زرعها رجال الضفادع البشرية المصريون فى الليلة السابقة إلى فتح ثغرات فى الحاجز الدفاعى الرملى الذى يصل ارتفاعه إلى ستين قدما والذى أقامته

إسر ائيل على الجانب الشرقى القناة ، وعلى الجانب المصرى ، وثب مائة جندى من جنود الفرقة السابعة داخل القوارب المنتظرة ، وانطلقوا بأقصى سرعة تحت وابل من نيران المدفعية التقيلة ، واندفعوا عبر إحدى الثغراب في الحاجز الرملي لرفع العلم المصرى مرة أخرى فوق سيناء ، وباستخدام مضخات المياه ذات الضغط العالى التي صنعت خصيصا في ألمانيا الغربيسة فسى الحسائط الرملسي الإسرائيلي ، استقبلت طلائع القوات المصرية المهاجمة ثلاث دبابات من خـــلال معبر تم إنشاوه عبر القناة ، وامتدت من خلفهم الجسور العائمة من جنوب القِنطرة حتى شمال الإسماعيلية عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل المصريب ن عن الأراضي التي تحتلها إسرائيل ، ومع تثبيت آخر حلقة من حلقات الربط في مكانها، اندفعت الشاحنات التي تحمل القوات التي ترتدى السترات العسكرية الخفيفة والخوذات لحمايتهم من الرمال التي تذروها الرياح في موجات متلاحقــــة عبر الضفة على الجانب الغربي من القناة وشقت طريقها فوق الجسور ، وما إن كانت أقدامهم تلامس الضفة الأخرى ، حتى كان الرجال الذين كانوا لا يز الـــون يتذكرون ١٩٦٧ يهتفون " الله أكبر " وكان رجال المشاة ذووا الخسوذات الذين يشعرون بالتعب يتدفقون سيرا على الأقدام فوق رمال سيناء ويرفعون بنادقهم الألية إلى السماء ، لقد تم عبور القناة واسترد العرب كرامتهم .

لقد ولد العرب المقهورون ، الذين لحق بهم الخزى والعار ، مسن جديد وتشبع العالم العربى مرة أخرى بالكبرياء العربى وروح الوحدة العربية ، ولم يعد يهم فيما يبدو أن تظل عناصر النصر النهائى فى أيدى إسرائيل ، ففى هذا اليوم ، وفوق أرض سيناء القاحلة ، تم الدفاع عن شرف العرب ، وكتب أحد محررى الصحف اللبنانية العديدة فى هدوء " لقد انتصرنا ، لقد انتصرنا ، حتى وإن تحولت مدننا إلى خرائب فى الأسابيع المقبلة " .

وسرعان ما سقط خمسة وعشرون من التحصينات الإسرائيلية ، ثم سقط خط بارليف كله (خط ماجينو الإسرائيلي في سيناء) ، وتشهد القضبان الحديدية

التالفة والملتوية داخل الغرف المحصنة المحترقة تحت الأرض بمدى ضدراوة المعركة على الخطوط الأمامية ، وبالإضافة إلى ذلك ، كانت الأحنية التسى تركها أصاحبها في الصحراء دليلا على التراجع المتعجل قبل تقدم الدبابات الشرس الذي لا رجعة فيه ، وكانت الطوابير الطويلة من أسرى الحرب المذهولين الجالسين على الأرض ، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ، تتطق بالهزيمة ، بيد أن الخسائر المعركة المادية والبشرية هذه المرة ، كانت إسرائيلية وليست عربية . وأخنت إذاعة إسرائيل هذه المرة وليس إذاعة صوت العرب تصيح في هلع "سوف نحيل نهاركم إلى ليل حالك ، وسنريكم النجوم في عز النهار ، سنمرغ وجوهكم وأنوفكم في الوحل ، سوف نجعل قادة العدو يدفعون ثمن ذلك غاليا ، سوف نسحق عظامكم " .

وفى اليوم الثانى من الحرب ، بدأ الهجوم الإسرائيلى المضاد ، وأخذت الدبابات الإسرائيلية والمصرية تتدفع عبر سيناء وتتبادل إطلاق النيران لساعات طويلة ، وحينما انتهت المعركة ، كان النصر حليف المصريين ، حيث دمروا اللواء الاسرائيلي المدرع المائة والتسعون تدميرا تاما ، وفي مساء هذا اليووم ، كان قائد هذا اللواء المذهول وطاقم خمس وعشرون دبابة تم الاستيلاء عليها يصطفون لاستعراضهم كتذكار للحرب على شاشة تليفزيون القاهرة ، ومع إصابتها بالرعب الجماعي أدركت إسرائيل أن قواتها الجوية البرية الممتازة وتفوق قواتها الجوية الهائل الذي حسم حرب ١٩٦٧ لصالحها قد تم كبح جماحها بالصواريخ السوفينية والروح المعنوية المدهشة للجيوش العربية ، وتلاشت الثقة بالنفس التي كانت سائدة في ١٩٦٧ .

ودخلت الحرب يومها الثالث ، وأخذت مرتفعات الجولان تقع بفعل أصوات الدبابات الإسرائيلية والسورية التي تقف وجها لوجه فوق أرض الهضبة الجرداء المغطاة بالعليق ، بينما توغل المصريون في سيناء مسافة ثلاثة عشر ميلا شرقى القناة ، وأصبحوا على بعد تسعة أميال فقط غربي ممر متللا ، الرمل المؤلم للهزيمة العربية المنكرة في حرب ١٩٦٧ .

وترددت كلمات عبد الناصر التى وردت فى خطابه استقالته من جديد: "إن الامبرياليين يعتبرون ذلك هزيمة شخصية لحقت لعبد الناصر . ولكنها هزيمة لحقت بالشعب العربى الهزيمة " .

ولكن بدخول المعركة أسبوعها الثالث ، انقلب المد على نحو حاسم ليصبح ضد العرب ، فغى مدينة العريش ، التى تقع فى سيناء خلف الجبهة مباشرة ، كانت طائرات النقل الأمريكية تفرغ حمولتها من الدبابات والأسلحة بغرض قلب الموازين فى أرض المعركة ، وردت الدول العربية المنتجة للنفط بفرض حظر على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة ، بيد أن وقف تدفق النفط لم تكن له آثار فورية عاجلة على الحرب البرية ، فقد كان الإسرائيليون ، بعد أن أعيد تسليحهم ، بمد جسورهم الخاصة عبر القناة ، وسرعان ما وضعوا مائتى دبابة وخمسة عشر ألفا من القوات على الضفة الغربية للقناة . وقامت الوحدات الإسرائيلية ، التي التشرت لمسافة خمسة عشر ميلا على طول الممر المائى ، بضرب بطاريات الصواريخ أرض - جو ، وفتحت ثغرة فى الدفاعات الجوية المصرية وسرعان ما تلبدت سماء سيناء بالمعارك الجوية التى إشتبكت فيها المقاتلات التسي قامت أمريكا بتزويد إسرائيل لها مع الطائرات الميج المصرية .

وعلى الجبهة السورية ، توقفت القوات الإسرائيلية عند قرية سعسة ، على بعد عشرين ميلا فقط من دمشق ، وعلى الضفة الشرقية ، تشببت المصريون بالكاد برأس جسرهم الضيق في سيناء . وفي نيويورك ، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم ٣٣٨ الذي يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار وإجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية تحت " الرعاية المناسبة " وكانت تلك اللحظة التي ينتظرها أنور السادات ، وقبلت مصر وقف إطلاق النار دون تشاور مسبق مع سوريا ووافق السوريون على وقف الأعمال العدائية ، حيث لسم يكن أمامهم خيار آخر . وبدأ سريان وقف إطلاق النار في الساعة السابعة من مساء الثاني والعشرين من أكتوبر ولكنه إنهار حينما سارعت القوات الإسسرائيلية

بالتقدم نحو مدينة السويس على الضفة الغربية لقطع الطريق على الجيش النالث المصرى . وفي الثالث والعشريم من أكتوبر توقف إطلاق النار نهائيا .

وقد استمرت الحرب ثمانية عشر يوما من القتال الشرس - أى ثلاثة أضعاف الفترة التى استغرقتها حرب ١٩٦٧ المشينة . وقد منيت جميع الأطراف بخسائر فادحة فى الأفراد والمعدات ، ولكن العرب كسنبوا الحرب النفسية ، وبصرف النظر عن نتائج الحرب النهائية ، فقد حقق العرب نصراً نفسيا بعبورهم قناة السويس ، الرمز الأكبر للتخلص من وهن الماضى .

لقد أشعلت حرب أكتوبر من جديد خيال أكثر أنصار الوحدة العربية الشاملة طموحا ، الذين رأوا أمامهم عالما عربيا يتغلب على عجزه والإهمال الدولى له . ودام ذلك لمدة عامين .

وقد تلاشت أحلام العصر الذهبي للعرب حينما وجد السعوديون والكويتيون وشيوخ الإمارات العربية قدراً أكبر من الرضا في بناء المطارات والطرق السريعة والقصور والإتفاق الاستهلاكي الذي يفوق ما توفره لهم الوحدة العربية، وتوارى الفصل المجيد من تاريخ العرب الذي سطرته أكتوبر ، على المستوى النفسي والتسي هي حرب كل العرب ، بعد أن اتضمح على النحو محزن أن الارتفاع الهائل في أسعار البترول والثروات التي نتجت من ذلك لم يستقد منها إلا القلة المحظوظة فقط. ووقف الباقون في الخارج ، لا يملكون شيئا سوى عبء الإحباط والعجز . ولم يشعر أحسد بذلك مثلما شعر به المصريون . فهم الذين تحملوا عبء الحرب ولسم يجنوا شيئا ولنك أزداد الأثرياء ثراء ، بينما تعين على من يخلصهم من فقرهم المدقع . وبدلا من ذلك "ازداد الأثرياء ثراء ، بينما تعين على من أراقوا دماءهم منذ البداية أن يريقوا ماء وجوههم طلبا القليل من الثروة المادية التسي حصل عليها الأخرون نتيجة التضحيات التي قدمها الفقراء " ، لقد أحدث الازدهار البترولي جرحا نافذا في النفسية الجماعية في مصر ، ومن ألامها برزت قناعة مريرة بأن العرب يريدون مصر أن " تتضور من الجوع وحدها ، وتموت وحدها ، وتحارب وحدها ، وتفلس وحدها " . وكانت مصر ورئيسها قد عانيا الكثير ، وكانسا يريدان الخروج من المستنقم العربي .

إن أنور السادات لم ينظم حرب أكتوبر باعتبارها محاولة عربية شاملة على الإطلاق ، إذ لم تكن حرب 19۷۳ بالنسبة له وللمصريين الذين عرفوا معنى الحرب ، بداية لنضال جديد ومستمر ضد إسرائيل ، ولامرحلة أخرى من مراحل خضوع مصر للسياسة العربية ، وربما تتتمى حرب 19۷۳ للعرب نفسيا الكنها تتتمى لمصر وحدها سياسيا ، وبمعنى من المعانى ، إنها لم تكن أبدا حربا تقليدية وإنما كانت عملا عسكريا استهدف تحقيق هدف غير عسكرى هو تسوية مشكلات الأراضي التي نشأت عن حرب 197۷ .

غير أنه بعد حرب ١٩٧٣ ، واجهت مصر باعتبارها جزءا من المجموعة السياسية العربية ، نفس المعضلات التي كانت تواجهها قبل عبور القناة . فقد طالبت إسرائيل بإجراء مفاوضات مباشرة مع الدول العربية ، مما يعنى اعتراف العرب بالدولة الصهيونية دون ضمانات بإعادة الأراضي وأصرت الدول العربية على مفاوضات جماعية وتعهدت برفض أي اتفاق يخفق في إقامة دولة الفالسطنيين ، ولم تستطع مصر تحمل انتظار تغيير الموقف الإسرائيلي أو العربي فقد كانت بحاجة إلى سلام عاجل . فبعد جرح إسرائيل واسترداد كرامة العرب الممزقة ، خلق السادات السلطة التي تمكنه من التخلي عن نهج عبد الناصر العربي الشامل إلى الأبد ، وبعد أن أصبح ينافس عبد الناصر القوى ، في الوقت الراهن ، أمكنه تجاهل احتياجات سائر العرب والبدء في السعي من أجل السلام مع إسرائيل ، ذلك أنه هو ، وليس هم ، الذي تحدى العدو ، والذي كان بطلا في الحرب . وفي قمة انتصاره كقائد عربي ، شرع أنور السادات في البحث عن سلامه الخاص مع إسرائيل . وفي المرحلة الأخيرة من مراحل نبذ الناصرية تقبل الولايات المتحدة كشريك له .

وفى السادس من نوفمبر ١٩٧٣ ، وصل إلى القاهرة هـنرى كيسـنجر ، وزير خارجية الرئيس نيكسون . وفى أواخر أكتوبر ، التقت مصر وإسرائيل عند الكيلو ١٠١ على الطريق بين القاهرة والسويس لتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار .

بيد أن جيشيهما ظلا متشابكين على طول قناة السويس . وبحلول شهر يناير استطاع كيسنجر ، الذي كان يقوم برحلات مكوكية بين ثل أبيب ومنتجع السادات في أسوان ، إتناع إسرائيل بالتراجع خمسة عشر ميلا من الضفة الغربية للقناة ، مما أدى إلى إطلاق سراح ثمانية عشر ألف رجل من رجال الجيش الثالث المصرى المحاصرين ، وكان نصيب مصر من الصفقة ، التي تم توقيعها بموجب الاتفاقية التي عرفت باسم اتفاقية سيناء الأولى ، هو التخلي عن سوريا ، وتـرك حافظ الأسد لعقد صفقة خاصة مع إسرائيل حول مسألة الجولان وجاء ريتشارد نيكسون بنفسه إلى القاهرة في شهر فبراير ورفعت نفس الجماهير التسبى كانت تهتف لتوجهات عبد الناصر المعادية للغرب أصواتها تهتف بفرحة غامرة للرئيس الأمريكي واستثناف العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر ، وبدا أن أنور السادات لم يجانبه الصواب في تحليل السأم من الحرب الذي خيم على شعب النيل ... وغادر نيكسون مصر وعاد إليها كيسنجر . وطوال فترة الصيف ، أخذ صديق السادات "العزيز هنرى" يقوم برحلات مكوكية مرة أخرى بيسن عواصسم الشرق الأوسط. وفي شهر سبتمبر ، تفاوض بشأن اتفاقية سيناء الثانية ، التــــى استردت مصر بموجبها ألفي ميل مربع من أرض سيناء ، ولكن بتحقيق هدف مصر الخاص بالأراضي تخاصم السادات مع العرب . وفسى بيان ذي دلالات عميقة بالنسبة العربية الجماعية تجاه إسرائيل ، تعهدت مصر "بـــالا تلجـا إلـي التهديد باستخدام القوة لحا النزاعات مع إسسرائيل" وتسوارت الوحدة العربيسة والحقائق الملحة الخاصة بالأراضي والقضية الفلسطينية ، حينما حصلت مصر ، ومعها شريكها الأمريكي ، على أراضيها ، وطوال عهد عبد الناصر ، كانت القاهرة وحدها هي التي ترفع علم العروبة ، وكانت ملاذ العرب غير المصربين ووجهتهم من أجل الحصول على الدعم المالي والمعنوى ، وكان أصدقاء القاهرة هم المؤمنون بالوحدة العربية والتضامن ، وكان أعداؤها هم عملاء الإمبرياليسة وجواسيسها ، وأتباع الغرب والانفصاليين الذين أخفقوا في الالتزام بضرورات الوحدة العربية الملحة ، بيد أن مصر لم تعد تصدر عنها صيحة العروبة ، وبدلا من ذلك عقد أنور السادات ، بطل حرب ١٩٧٣ ، صفقة من أجل مصر وتحدى الإرادة العربية الجماعية . وإذا كانت حرب أكتوبر التي خاضها السادات تمثل أوج الوحدة العربية ، فقد كانت اتفاقية سيناء التي وقعت في سبتمبر ١٩٧٥ تمثل بداية تفكك هذه الوحدة .

وقد أخفق فض الاشتباك في سيناء في وقف انزلاق مصر داخل البالوعة الاقتصادية ، فبرغم جهود هنرى كيسنجر ، كانت مصر لا تزال نتفق ما يقرب من ٢,٢ بليون دولار سنويا على قواتها المسلحة ، وكانت لا تزال في حاجة إلى بليوني دولار أخرى سنويا كمساعدة خارجية كي تظل طافية على السطح ، فمنطقة روض الفرج ، القريبة من وسط القاهرة ، تكتظ ب ٢٦١,٣٤٨ نسمة في المتر المربع – أي عشرة أضعاف الكثافة السكانية في نيويورك .

ونظرا لندرة المساكن في مختلف أنحاء القاهرة ، تدافع الناس واحتلوا مقابر الموتى . وقامت الحكومة ، التي رأت في هذا التصرف حلا وليس مشكلة ، بمد الخطوط الكهربائية إلى هذه المساكن الأضرحة . ومع تزايد السكان وندرة الوظائف بلغ متوسط دخل العامل في المدينة ٧٧ دولار شهريا . وكان دعم الحكومة للسلع الأساسية يساعد معظم الناس على الاستمرار في الحياة ، ولكن هذا الدعم كان يمتص دماء خزانة مصر التي تعانى من فقر الدم المزمن .

وفى ربيع عام ١٩٧٣ ، سعى السادات إلى تحسين الوضع الاقتصادى من خلال التخلص من شريحة صغيرة من نظام عبد الناصر الاشتراكى بالمبادرة إلى سياسة الانفتاح ، أى الانفتاح على الاستثمارات الغربية . وقد نفثت سياسة الانفتاح بعض الطاقة في الاقتصاد المصرى ، لكنها أيضا خلقت نوعا جديدا من

الباشوات والقطط السمان ، فمن خلال تقاضى العمـولات والمكافـآت الأخـرى المشروعة وغير المشروعة ، من المستثمرين الأجانب ، ظهرت طبقة برجوازية أصبحت معروفة بتلك الصفة البغيضة وهى " طبقة الانفتاح " .

لقد كانت طبقة تستمد أسباب عيشها من الإتجار مع الغرب ، وتقوم هويتها على تقليدها المزرى للتصرفات الغربية . وبرغم بعض الآثار المفيدة الهزيلة التى ترتبت على سياسة الانفتاح ، فإنها لم تفعل شيئا لتخفيف حدة الفقر المدقع السذى جعل الدعم الحكومي أمرا حيويا بالنسبة للكثير من الناس .

وفى الثامن من يناير ١٩٧٧ ، استيقظ المصريون على الأنباء المزعجة بأن الحكومة تعمل على وقف نزيف خزانتها من خلال خفض الدعم الضرورى لمعظم المصريين وبين عشية وضحاها ، قفزت أسعار السلع الأساسية كالدقيق والأرز والصابون والبنزين بنسبة واحد وثلاثين فى المائة . وبحلول الظهيرة ، كانت البلاد تشهد أسوأ أعمال شغب منذ السبت الأسود عام ١٩٥٧ . وطول اليومين التاليين ، أخذ العامة فى كل المدن الكبرى يشعلون الحرائق ويقومون بالسلب والنهب ، بينما كانت الجماهير تعبر عن سخطها على أنور السادات وغليونه الدانهيل ورابطة عنقه الباريسية وحلله اللندنية .

وبرغم أن السادات ألقى مسئولية الشغب على الشيوعيين ، فيإن المائية والسنين قتيلا تشهد بمدى اليأس الفظيع الذى كان يعانيه المصربين العاديين . وكان على مصر إيجاد وسيلة للخروج من العجز الاقتصادى والمأزق العسكرى .

ولكن لم يكن ثمة صيغة تبدو في الأفق لجمع مصر والأردن وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل معا والجلوس إلى مائدة المفاوضات ، ناهيك عن التوصل إلى تسوية ، ولم يعد بإمكان السادات الانتظار طويلا ، كما كان الحال في الماضي لمزيد من جولات المهاترات والمزاج النفسي والتهديدات

المتخفية وراء الدبلوماسية . ولكى تظل مصر ورئيسها على قيد الحياة ، كان عليه أن يخرج من هذه الورطة بأسرع ما يمكن .

وانطلاقًا من الثقة بالنفس أو اليأس ، رأى السادات أن مصر تستطيع العمل بمفردها ، وكانت مصر برغم كل شيء مركز الثقل في العالم العربي . وكان السلام الإقليمي يتطلب مشاركتها ، مثلما تطلبت الحرب قيادتها . وإذا رفضت الدول العربية مساعدة مصر على التخفف من عبء المواجهة مع إسرائيل ، فإن السادات سوف يبعد عن المعادلة العسكرية ، وبذلك تتدنى قدرات العرب لتصبح قوة لا يعتد بها . ولكنه كان بحاجة إلى وسيلة . وقد قدم الوسيلة وولنر كرونكايت المعلق التليفزيوني الأمريكي ... ففي خريف عام ١٩٧٧ ، كان يتردد عبر الأثير حديث عن لقاء قمة بين أنور السادات ومناحم بيجن ، بل إن أنور السادات أعلن أمام برلمانه أنه سيذهب إلى القدس بحثا عن السلام إذا وجهت إليه الدعوة ... بيد أنه لم توجه إليه أية دعوة وفي الساعة التاسعة من صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من نوفمبر ، قام كرونكايت بتسجيل مقابلة مع السادات لبرنامج أخيار هـذا المساء الذي تقدمه محطة سي بي اس . وعند سؤاله عما إذا كان على استعداد للتوجه إلى القدس بحثًا عن السلام ، أجاب السادات بقوله : " إنني في انتظار الدعوة المناسبة " . وتبع كرونكايت ذلك بسؤاله عن كيفية توجيه هذه الدعوة بين بلدين لا تربطهما علاقات دبلوماسية . وقفز السادات إلى إجابة السوال قائلا : " لماذا لا يتم ذلك من خلال أصدقائنا - أصدقائنا المشتركين الأمريكيين؟ " .

وخلال الساعات الست التالية ، قام مكتب محطة سى بى اس فى تل أبيب بتسجيل مقابلة مماثلة مع مناحم بيجن ، وبعد فترة وجيزة من جس النبض ، قال رئيس الوزراء العنيد أنه يعتزم إرسال رسالة إلى السادات فى اليوم التالى من خلال سفيرى الولايات المتحدة فى تل أبيب والقاهرة ... "فلنجلس معا .. ونتحدث عن السلام" . وفى مساء هذه الليلة ، تم ترتيب اللقاءين معا باستخدام التكنولوجيا

الحديثة ، ووضع السادات وبيجن على شاشة واحدة منقسمة كما لو كانا يجريسان حوارا مع كرونكايت معا فى وقت واحد . وفى اليوم التالى وصلت رسالة بيجسن إلى القاهرة وقام أنور السادات بزيارته إلى القدس .

لقد كان أنور السادات بمثابة الأداة التي صنعت تاريخ مصر ولم يكن بالضرورة هو صانع هذا التاريخ ، فقد انتهز الفرصة وتوجه إلى القدس ليس لأنه كان ذا خيال واسع ولكن لأنه أدرك أن موظفى مصر وأصحاب المحلات فيها ، وطلابها وفلاحيها غير مستعدين بعد الآن القتال والنزيف من أجل الأمة العربية ، ولكن إذا كان أنور السادات قد أدرك مدى إنهاك مصر واستنزافها ، فابن بقية العالم العربي لم يدرك ذلك ، وانهالت الاتهامات من كافة العواصم العربية تتهالسادات بإحداث صدع في النظام العربي كله ، وأدى فشل السادات في تمهيد الأساس مع الزعماء العرب الأخرين قبل أن يقدم على إعلانه المفزع ، إلى زيادة حدة هذه الاتهامات ، وأعرب السعوديون على وجه الخصوص ، وهمم ممولو

وكانت ليلة التاسع عشر من نوفمبر من الليالى الباردة التي أضاءها هـــلال القمر الباهت بضوئه الخافت ، وصعد أنور السادات ، الذى كــان يرتــدى حلــة رمادية ذات ترابيع ورباط عنق تقليدى فضى اللون ، ســــام إحــدى الطــائرات العمودية من استراحته فى الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس متجها إلى مطار أبو صوير العسكرى . ولدواعى الأمن ، ظل مكان وساعة رحيله ســرا . وبعــد ترجله من الطائرة بخطى واثبة ، قام بتحية مجلس وزرائه والقليلين من أعضــاء البرلمان الذين كانوا فى انتظاره قبل تفقده حرس الشرف .

وتوقف فجأة ليبتسم ابتسامة عريضة ويقهقه قائلا: "باربارا، إذن فقد حضرت "وبينما كان يمد يده لمصافحة باربارا وولترز، بشبكة ايه بسى سى، مصاح قائلا: "وولتر "موجها كلامه لوولتر كرونكايت المذيع الرئيسى فى محطة

سى بى اس . حيث كان ممن يهتم السادات حقا بوجودهم ، وكان السادات أستاذا فى الدعاية ، وظاهرة فى الثقافة العربية . وكان يتودد إلى الغرب على نحو طبيعى أمام أضواء التليفزيون وأصبح أسير ذاته فى سياق هذه العملية . وليعبس العرب وليقطبوا جبينهم ، فقد كان معه من يستطيعون اقناع حكومة الولايات المتحدة والرأى العام الأمريكى بأن مصر ، مثل إسرائيل ، صديق يستحق رعايتها .

وارتفعت طائرة الرئيس في عنان السماء المظلمة ، وبعد أقل من أربعين دقيقة ، هبطت الطائرة البوينج ٧٠٧ دقيقة ، هبطت الطائرة البوينج ٧٠٧ التي كانت حافتها الحمراء المزركشة تتلألأ تحت الأضواء الساطعة ، في مطار بن جوريون في ثل أبيب ، وعزف نافخو الأبواق في الجيش الإسرائيلي لحنا ترحيبا بالضيف القادم . وبينما كان آلاف الإسرائيليين يلوحون بأعلام مصر ذات اللون الأحمر والأبيض والأسود ، تقدم أنور السادات ، رئيس مصر ، عبر باب الطائرة ليبدأ مهمته المقدسة .

ووقف السادات على أرض المطار مشدودا بينما كانت إحدى فرق الجيش تعزف السلام الوطنى المصرى والنشيد الإسرائيلى " هاتيكفاه " ، ذلك النشيد الذى أشعل الاضطرابات عام ١٩٢٩ فى القدس . ثم بدأ فى تفقد الطابور الذى كان فى استقباله - رئيسا الوزراء السابقان جولدا مائير وإسحاق رابين ، وموشى ديان وزير الخارجية فى حرب الأيام الستة ، وإريل شارون قائد القوات الإسرائيلية فى سيناء فى حرب اكتوبر ، ووقف على رأس الطابور مناحم بيجان ، المحارب القديم الذى خاض حرب فلسطين عام ١٩٤٨ .

وأمضى السادلت ليلته في فندق الملك داوود ، وهو الفندق الذي قصفته جماعة الأرجون بزعامة بيجن عام ١٩٤٦ . وفي اليوم التالي ، يوم عيد الأضحى ، ذلك اليوم الإسلامي المقدس الذي يمثل ذكرى قبول أب الأنبياء

إبراهيم التضحية بابنه ، أدى السادات الصلاة في المسجد الأقصصي . وتكريما لأقباط مصر المسيحيين ، توجه الى كنيسة القيامة ، وعرج إلى "يادفاشم" النصب التذكاري الإسرائيلي لضحايا المحرقة (الهولوكست) النازية ، ومن المفارقات الشديدة في هذه الرحلة غير المتوقعة أن رئيس مصر وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي الإسرائيلي المجهول .

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر ، صعد السادات إلى منبر الكنيست وألقى خطابا باللغة العربية استغرق سبعا وخمسين دقيقة ، وفى أقوى اعتراف يدلى به زعيم عربى بحق إسرائيل فى الوجود ، قال السادات : ".. إننا نوافق على العيش معكم ، لقد أصبحت إسرائيل أمرا واقعا يعترف به العالم العربى " .

غير أنه تمسك بمبدأ العرب الأساسى بمطالبة إسرائيل بإعادة جميع الأراضى العربية التى احتلتها أثناء حرب الأيام الستة - بما فيها مدينة القدس القديمة - والاعتراف بأن إيجاد وطن فلسطينى هو لب المشكلة بين العرب واليهود ، وكان أنور السادات حريصا على حماية وضعه المتداعى فى المجموعة العربية ، لكون التفاوض حول اتفاق منفصل مع إسرائيل من "شأنه أن يسؤدى إلى انقسام العالم العربى ووضع مصر ووضعى فى موقف مستحيل " . وفى اليوم التالى توجه عائدا إلى الوطن .

وانفجر خمسة ملايين مصرى - من النساء المصريات اللاتى اعتقدن أن أبناء هن لن يؤخذن من أحضانهن بعد الآن ، والطلبة الذين يرتدون الجينز وراوا في النظام الجديد الأمل في الحصول على وظائف ذات معنى ، والفلاحون ذوو البشرة الخشنة بجلابيبهم ، الذين كانوا على استعداد للتعلق بأى شيء قد يخفف من أعباء حياتهم - انفجروا في فرحة غامرة يحدوهم الأمل ، لقد كان شعب بلد منهك القوى تحمل عبء النضال والكفاح العربي ثلاثين عاما يقول نعم للسلم . "مرحبا بالسادات " . " مرحبا ببطل السلام " .

وأصبح هؤلاء الذين هتفوا لعبد الناصر حينما كان يحكم كرسول الوحدة العربية الشاملة يحيون الآن السادات من أحل مصلحة مصر ، وكانوا في تلك اللحظة لا يهتمون كثيرا بموافقة السعوديين أو السوريين على ملا يفعلونه ... وأصبح الفلسطينيون ، رمز الوحدة العربية طى النسيان ، فقد كان المصريون يتبعون السادات في طريق العودة إلى " الوطنية الفرعونية " وفي هذا اليوم ، عاد عهد الفراعنة .

لقد تحدى حج أنور السادات إلى القدس مبدأ الوحدة العربية كما لم يتحداه شيء آخر . فرغم أن العرب كانوا يريدون تجاهل تمزقهم وتاكيد أسطورة الوحدة، فقد أظهرت مصر حقيقة تفسخ العرب وتفككهم ... وقد استطاع أنور السادات ، الذي يرأس مجتمعا كثيف السكان ، يتميز بالتجانس الواضح ويتمتع بإحساس متميز بالذات خارج نطاق العروبة ، أن يسلك طريقا لم يستطع أن يسلكه الأخرون ، ولو إنه كان أقل إصرارا على السفر بمفرده وأكثر إحساسا بمشكلات الملك حسين أو حافظ الأسد أو حتى بيت آل سعود الهش ، فربما كانوا قد تسامحوا معه قليلا ، ولكن هذا الأسلوب لم يكن أسلوب السادات .

فبمجرد قيامه بحركته التاريخية ، طالب الأخرين بان يتبعوا مصر ، ونتيجة لذلك ، استمر ابتعاد مصر عن المجال العربي تدريجيا في الفاترة بين 19۷۷ و ۱۹۷۷ و دينما أقامت مصر سلاما منفردا مع إسرائيل ، أصبح هاذا الابتعاد كاملا .

وقد أدانت المملكة العربية السعودية رحلة السادات للقدس باعتدال ، أسا سوريا فقد شجبتها بعنف . غير أنه لم يكن أى من الزعماء العرب يريد معاقبسة السادات إلى الدرجة التى تدفع المصربين ، الملتفين حول علم بلادهم ، إلى الارتماء فى أحضان إسرائيل . وحتى المتشددون فى سوريا وليبيا والعراق والجزائر واليمن الجنوبى - الذين اجتمعوا فى طرابلس فى ديسمبر ١٩٧٧ لـم

يذهبوا إلى ما هو أبعد من تجميد العلاقات الدبلوماسية مع مصر وأعلنسوا أنهم سيقطعون حضور اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة . وثار السادات وقام بقطع العلاقات الدبلوماسية وطرد دبلوماسي الحكومات الآثمة .

ونتيجة لذلك تزايد انفصال السادات وعزلته عن العالم العربى، وحينما التقت الدول العربية في قمة بغداد في أكتوبر ١٩٧٨ ، عرضت سوريا والسعودية، اللتان تمثلان الخطين المنشدد والمتساهل في معارضة السادات ، شراء خروج مصر من التحالف الإسرائيلي الناشيء ، ورفض السادات ذلك . وفي داخل مصر أخذ الناس موقفا هجوميا حول الاتفاق مع إسرائيل . فاتهمت وسائل الإعلام المصرية سائر العرب بأنهم كانوا يسمحون بأن تقاتل مصر دائما مع إسرائيل . وكانت الرسوم الكاريكاتورية في الصحف توجه اللكمات للفلسطينيين الذين يمارسون كفاحهم الثوري من النوادي الليلية في بيروت .

وكان الكاتب الروائى نجيب محفوظ والكاتب الوطنى توفيق الحكيم يريان أن مصر لم تجن إلا الكوارث من ارتباطها بالعالم العربى ، غير أن أكثر أشكال الهجوم قسوة على العرب تمثل فى الملصقات على السيارات التى ظهرت فجاة فى القاهرة وكتب عليها " مصر : إما أن تحبوها أو تتركوها "

وتحت التظاهر بالشجاعة توقفت عملية السلام مع إسرائيل حتى شهر سبتمبر ١٩٧٨ ، حينما قام الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بأسر مناحم بيجن وأنور السادات في غابات ميريلاند .

وطوال ثلاثة عشر يوما ، أخذ الزعماء الثلاثة يتشاورون داخل حجرات كامب ديفيد الريفية ، وفي منتجع الرئيس الأمريكي ، بينما كان العالم ينتظر في الخارج ، ومصع قيام جيمي كارتر بدور القابلة ، توصل السادات المتلهف وبيجن العنيد إلى قدر قليل مسن الاتفاق . وبالنسبة لمصر ، كان السادات يساوم من أجل استرداد سيناء و إنهاء حالة الحرب المكافة مع إسرائيل ، وفيما يتعلق بالعرب ، كان يطالب بالقدس ووقف بناء المستوطنات اليهودية التي احتلتها اسرائيل وحل مشكلة الفلسطينيين .

وأخذ المؤتمر يتقدم ويتأخر ، وكاد ينهار في يوم الخميس الرابع عشر من سبتمبر ، وفي يوم الجمعة قام السادات بإبلاغ الأمريكيين أن الوضع لا أمل فيه وأنه سيعود أدراجه ، وأقتعه كارتر بالبقاء . وفي النهاية ، في يوم الأحد السابع عشر من سبتمبر ، خرج جيمي كارتر ، بوجه شاحب بادي الإرهاق ليعلسن التوصل إلى اتفاق ، وأن مصر وإسرائيل ستوقعان معاهدة سلام في غضون ثلاثة أشهر مع تطبيع العلاقات بين البلدين خلال عام واحد ، وفي مقابل معاهدة السلام. ستسحب اسرائيل في غضون ثلاثة أعوام ، وكانت هي تلك القضية المصرية .

ولم يكن ثمة ذكر للقضايا العربية الكبرى - إعادة الضفة الغربية أو غيزة أو الجولان ، أو تجميد بناء المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي ، أو أي شكل من أشكال الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ، ووضع القدس . وكل ما حققه السادات فيما يتعلق بهذه القضايا هو مجرد اتفاق غامض تعهدت إسرائيل بمقتضاه بإجراء محادثات للحكم الذاتي مع سكان الضفة الغربية وغزة بهدف التوصل إلى حكم ذاتي بعد انقضاء خمس سنوات وتجميد بناء مستوطنات جديدة مع تقدم المفاوضات ، ولم يحصل فلسطينيوا الشتات على شيء .

وفى اليوم التالى ، تراجع مناحم بيجين عن تعهده بتجميد المستوطنات . ونبذ السادات الرمز الأكبر للوحدة العربية - الفلسطينيين . فبالنسبة لــه ، كـانت مصر هى القضية .

وفى التفكير الأمريكى ، كانت اتفاقات كامب ديفيد تمثل بداية لسلسلة من اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية ، وطبقا لهذه الخطة ، كان الملك حسين يتقدم الخطوة التالية لإبرام سلام مع إسرائيل . ثم السعوديون ، وأخيرا المتشددون الذين تتزعمهم سوريا ، وأدركت الولايات المتحدة جيدا أن ليس ثمة شيء في الاتفاقات يروق لأى من الدول العربية فيما عدا مصر .

ولكى يحظى بأى فرصة للنجاح ، كان يتعين على أنور السادات أن يروج

السلام مع إسرائيل لسائر العرب ، وكان قد تعهد لكارتر بأن يتوجه إلى الأردن والمملكة العربية السعودية لشرح الاتفاق ، ولكنه لم يفعل ذلك على الإطلاق . إذ رفض السادات ، الذي استبد به إحساسه الكبير بذاته ودفاعه عن صورته التسي رسمها له الأمريكيون باعتباره صانع السلام العظيم ، والتقرب من أولئك الذين قد ينافسونه على حب واشنطن . ونتيجة لذلك أغلق الباب دون ظهور خلف محتمل . وقد قال الملك حسين بعد كامب ديفيد : "لنكن صرحاء ، إنني لهم يتم التشاور معى أبدا ودعوتي للمشاركة على الإطلاق " .

وقد تردد السعوديون ثم رفضوا أى اتفاق انطلاقا من عقلية آل سعود القبلية، التي تتمسك بضرورة بقاء الدول العربية داخل إجماع السرأى العربسى ، والتقت " جبهة الصمود والتصدى " التي تتألف من سوريا والعراق وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير الفلسطينية في فندق شيراتون في دمشق لنصب متاريسها ووضع العقبات أمام ما تراه تواطؤ مصر مع إسرائيل .

ومع ذلك ، وفي السادس والعشرين من مارس ١٩٧٩ ، نصبت خيمة ذات الوان صفراء وبرتقالية زاهية عبر المروج الجنوبية من البيت الأبيض لاستقبال أنور السادات ومناحم بيجين . وشاهد ألف وخمسمائة من الضيوف سليل الصهيونية وسليل الفراعنة وهما يوقعان باسميهما معاهدة للسلام بين مصر ودولة إسرائيل . وكانت الأنخاب والابتسامات والأحضان وعلامات البهجة والفرح تضيء مائدة العشاء الرسمي الذر أعقب التوقيع .

ولكن في الشرق ، كان المزاج العام في مصر مقهورا ، ذلك أن الوقت الذي تصرف فيه السادات بمفرده في عزلة عن الآخرين ، حينما مثل مشاعر مصر الداخلية ، واستعدادها للتخلي عن الكفاح المقدس والاتزواء خلف هويتها العربية ، كان وقت انحسار المد ، وكانت معاهدة السلام انتصارا شخصيا لأتور السادات وجيمي كارتر .

وكانت بالنسبة لمصر شيئا مجهولا تحيطه الشكوك . وقد عمل السادات حرفيا

ومجازيا ، على ايعاد مصر تماما عن العالم العربى من خلال دفعها إلى عقد سلام منفرد مع إسرائيل ، وقد رفض السادات أية محاولة لإصلاح ما ترتب على ذلك من أضرار ، وبدلا من ذلك أخذ يهدد ويتوعد قائلا : " إن العرب لا شيء بدون مصر " .

وحيتما أدان الملك حسين بأنه حفيد عبد الله ، رد حسين بتحفظه الدمث المعتاد " أنه من الصعب إلى حد ما أن يشجب السادات جدى لما يستردد عن اتصاله بالصهاينة ، بينما قام هو نفسه بتوقيع سلام منفرد مع إسرائيل". وكان الرئيس السورى حافظ الأسد ، زعيم جبهة الرفض ، هو الوحيد الذى رد علمه هذه المهاترات . غير أن السادات لم يلن على الإطلاق ، ورغم أن المصريين قبلوا الكثير مما قاله عن سائر العرب ، إلا أن لغة السادات الحادة المسرفة تركت جراحها على شعب يعانى معاناة عميقة من الإحساس بالعزلة .

لقد أدى قرار السادات باختيار الخروج من الساحة العربية إلى تمزيق إحساس المصربين بالذات ، فقد ظلت روية جمال عبد الناصر ، التى جعلت من مصر زعيمة للوطن العربى ، محتفظة بواقعيتها ، مهما كان احتمال فهمها أو اتباعها على نحو منقوص . وبرغم محاولة السادات الإبقاء على صورة مصرحتى بعد انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة ، فإنه لم يكن يخفى على شعبه ، في واقع الأمر ، أنه جعل مصر مركز للاشيء .

وقد ظلت مصر على قيد الحياة اقتصاديا بسبب المساعدات الأمريكية التي كسانت جزءاً من اتفاقات كامب دينيد ، ولأن الدول العربية كانت نفرق بين الشسعب المصرى وحكومة السادات ، فقد ظل الثمانمائة ألف مصرى الذين يعملون في الخليسج محتفظيسن بوظائفهم وواصلوا إرسال مدخراتهم إلى الوطن ، وباسم الشعب المصرى أبقست السدول العربية المعتدلة على علاقاتها التجارية وخطوط طيرانها مع مصر .

وبغض النظر عن سياسات السادات ، كان معظم العالم العربى يرى أن المصريين مازالوا عربا .

وأصبحت قضية عقد سلام منفرد مع إسرائيل قضية ثقافية بشكل حتمى، فمع ابتعاد السادات عن المجال السياسي العربي ، تزايد اعتماده علي شريكه الأمريكي ، ونظر الالترام الولايات المتحدة بالدور الذي يخدم مصالحها ومصالح السادات ، فقد ظهرت من جديد مخاوف وشكوك المصريين القديمة بشأن الغرب القوى ووسائله الشريرة ، وأعقب ذلك إثارة التساؤلات حول مدى سلامة ثقافتهم.

وقد اتخنت التحنيرات التى أثارها اليسارى خالد محيى الدين عندما أقامت مصسر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أهمية وبعدا جديدا: "إننا نلاحظ ضياع الهويسة المميزة لتفافتنا الوطنية ومن ثم شخصيتنا التى تعتمد على الأفكار الوطنية والأيديولوجية التحررية المعادية للاتجاهات الاستعمارية الأجنبية والتبعية الاقتصادية وعزلة الثقافة المصرية عسن القاعدة العربية العربضة التى يستلهم منها المنقف المصرى أفكاره والتى يوجه إليها بالتالى خبرته التقنية وإيداعاته الأدبية والفنية والعلمية ".

وحينما اختار المصريون السلام ، فإنهم لم يكونوم بعسترمون التخلي عن زعامتهم التقافية والسياسية للعالم العربي ، كما أنهم لم يختاروا أيضا الانفصال عسن وعيهم العربي . فأيا كان مدى اعتقاد المصريين بتفوقه م الفطري على عرب الصحراء ، فإنهم يشتركون مع كل العرب فيما يصفه بطرس بطرس غالى بساسوق التفكير المشترك " . فهم جزر من النسيج التقافي الذي تتكون خيوطه من اللغة والدين والتجربة المشتركة ، وقد تبين بعد ذلك تدريجيا وعلى نحو قسرى أيضا أن السادات فصم مصر عن جذورها حينما جرها بعيدا عن العالم العربي .

وبحلول عام ١٩٨١ أصبح السادات معزولا تماما . وقد تعسرض طوال حياته السياسية للعديد من التحولات النفسية العميقة ، فالرجل الذي كان يشكو في أوائل الخمسينيات من أن " الغرب يكره العرب لأنهم يظنون أنهم زنوج " أصبح من أشهر الشخصيات العامة في الغرب ، خاصة في الولايات المتحدة . والرجل الذي كان يكره الغرب ذات يوم صار يحتضن رموز ثقافته الشعبية .

وواجه السادات الاتهام الذي وجهه له الكثيرون من أفراد شعبه بأنه أصبح غربيا ويعتزم جعل مصر قطعة من أوروبا ، وكان ذلك اتهاما مبالغا فيه . غيير أنه لا يزال من المؤكد أن السادات قد أخطأ ، حينما عمل علي ترسيخ وعي مصر الفرعوني وهويتها قبل الإسلامية ، في حساب مسدى تعلق المصربين بتراثهم العربي ، وتبين أنه ليست لمصر هوية وطنية مستقلة كما اعتقد البعض .

وبعد انقضاء سنتين على توقيع السادات لمعاهدة السلام مع إسرائيل ، فــتر الكثير من الحماس الذى صاحب هذه المعاهدة ، إذ أن التلميحات العامة أخفقت فى منع إسرائيل من دمج القدس فى الدولة الصهيونية أو ضمها التدريجي للأراضي المحتلة . وبينما كان التوسع الإسرائيلي يفتت روابط مصسر الجغرافية بعسرب المشرق على نحو يهدد بالخطر ، كانت مصر تعيش كدولة محبطة نشعر بقلسق بالغ إزاء دورها الإقليمي والعالمي .

فقد تحولت اتفاقية السلام التي أعان عنها لتصبح كما وصفها به منتقدوها تماما - سلام منفرد بين دولة مصر وحدها ودولة إسرائيل . كذلك لم يسفر التحالف الكبير الذي أبرمه السادات مع الولايات المتحدة عن الرخاء المنتظر .

وفى السادس من أكتوبر ١٩٨١ ، وهو اليوم الذى كان يمثل الذكرى الثامنة لحرب ١٩٧٣ ، وأثناء العرض العسكرى الذى أقيم بهذه المناسبة اغتيل السادات على يد شخص يدعى خالد أحمد شوقى الاسلامبولى ، والذى كان علسى علاقسة بأحد أفرع جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة .

وقد خلف محمد حسنى مبارك السادات كرئيس للجمهورية ، وشرع مبارك في إعادة مصر إلى الأمة العربية التي كانت تنتظرها ، وأثبتت الحرب العراقية - الإيرانية مرة أخرى أهمية مصر في المجموعة العربية ، وأدى تحسن العلاقات مع المملكة العربية السعودية إلى وجود من يرعى عسودة مصر إلى القافلة العربية. وفي عام ١٩٨٤ انفتح باب منظمة المؤتمر الإسلامي لمصر . وفي عام

۱۹۸۷ تم استناف العلاقات الدبلوماسية مع الجامعة العربية ، التى اعترفت مرة أخرى بمركزية مصر وأهميتها فى النظام العربى ، وفيى عام ۱۹۹۰ حينما تفجرت الأزمة فى الخليج ، كانت مصر مرة أخرى طرفا أساسيا في الشنون العربية . وقبل أن تتحسر هذه الأزمة ، أصدرت الجامعة العربية قرارا بإعسادة مقرها من تونس إلى القاهرة ، التى تعتبر دائما المقر الطبيعى للجامعة .

وقد عمل مبارك ، مثل عبد الناصر والسادات ، على حماية مصالح مصر الوطنية، وبينما عمل على إعادة مصر ثقافيا إلى جذورها العربية ، فقد أبقى سياسيا واقتصاديا على الارتباط بالولايات المتحدة ، إن لم يكن قد دعمه ، وتجعل المساعدات الأمريكية التي تقدم بموجب سلسلة اتفاقيات السلام مصع إسرائيل ، مصر ، معتمدة اقتصاديا على الولايات المتحدة ، وعندما احتاجت القوات العسكرية الأمريكية التي أرسلت إلى المملكة العربية السعودية إلى شريك عربى، كان مبارك هو الشريك . ولا يزال السلام المنفرد مع إسرائيل قائما برغم أنه تعرض أحيانا للتوثر إلى حد الانهيار .

وبرغم ما يتقل كاهلها من مشكلات هائلة تؤثر على استقلال البلاد ، فيان مصر تقوم بدورها بالنسبة للأمة العربية وتحدد مصالحها الخاصة وتحميها كما لو كانت لا تعانى من أية متاعب ، ومثلما وجد المصريون في عهد عبد الناصر أنهم لا يستطيعون أن يكونوا أنصارا للعروبة الشاملة على حساب مصالح مصر الخاصة ، كذلك وجد المصريون في عهد السادات أنهم لا يستطيعون أن يكونووا مصريين يسعون إلى مصير منفصل عن العالم العربي الذي يرتبطون به تاريخيا وعاطفيا، وفي عملية التوازن الدقيق التي لا يفهمها إلا المصريون حق الفهم ، وجدت مصر أنه يتعين عليها التعايش مع النيل والصحراء.

## الفصل الثالث

## الملك حسين والخيانة الهاشمية

مع اقتراب حرب فلسطين ، كان حسين البالغ من العمر ثلاثة عشر عامسا يرقب جده عبد الله و هو يرقص حول العرب ويتودد إلى الصهاينة . عندما نشبت الحرب بين دولة إسرائيل الجديدة والعرب ، قام عبد الله بضم الضغة الغربية لنهر الأردن ، بما في ذلك الخليل وأريحا ونابلس والقدس الشرقية . وبتحرر عبد الله من قيود الوحدة العربية ، واجه تهديد الجامعة العربية لسه بطرد الأردن مسن عضويتها بسبب نفاقه وسياسته المزدوجة .

وكان على عبد الله أن يختار بين أقل الشرين ضررا - إما العزلية في العالم العربي أو الأراضي التي احتلها في فلسطين . واختار الحفاظ على ماجناه من مكاسب في فلسطين . وبإظهاره عدم احترامه وثقته بالزعماء العرب الذيب تجمعوا ضده ، استمر عبد الله في تدعيم علاقاته مع إسرائيل ورعاياه الفلسطينيين الجدد .

وفى ديسمبر ١٩٤٨ ، اجتمع عبد الله بمجموعة من الفلسطينيين المرنيين في مجلس مدينة أريحا ، وبعد أن أقروا عبد الله على رأيه بأن فلسطين والأردن تربطهما تاريخية مشتركة ، منحت الوفود الفلسطينية ملك الأردن تفويضا كاملا بتمثيلهم ، حيث كان الفلسطينيون منقسمين انقساما شديدا في مواقفهم ، ولكنهم عبروا عن ترحيبهم بقبول عبد الله لأنه لم يكن لديهم ملجأ أخسر وعقب ذلك مباشرة تقريبا ، انقسم رعايا عبد الله بين أردنبين وفلسطينيين .

وكان تغيير اسم البلاد من شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، في يونيو ١٩٤٩ ، انعكاسا لتطلع عبد الله إلى امتداد مساحة بلاده وليس توحد السكان داخل الحدود الممتدة ، وفي عام ١٩٥٠ ، أحس عبد الله والأردنيون

بالتأثير الكامل للتسعمائة ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية وما يقرب من خمسمائة ألف من اللاجئين الفلسطينيين ، فالفلسطينيون الذين منحهم عبد الله حقوق المواطنة الكاملة في عام ١٩٤٨ فاق عددهم عدد الأردنيين بنسبة اثنين إلى واحد .

ونظراً لأنه كان هناك عدد قليل للغاية من الأردنيين يعيشون غربى النهر ، فقد تركزت التوترات الاجتماعية المثيرة بين السكان الأردنيين المحليين والفلسطينيين الذين اندمجوا معهم في الضفة الشرقية ، حيث كان رعايا عبد الله الأصليون يمثلون الحدود السكانية .

وتفاقمت عداوتهم الفلسطينيين ، الذين سرعان ما تحول كثيرون منهم بحكم أنهم نتاج مكتمل النضج لسواحل البحر المتوسط أو المشرق ، إلى الطبقات المهنية ، حيث أصبحوا تجارا وملاك أراضى وحرفيين مهرة وأصحاب محلات. ونظرا للفجوة الاقتصادية الكبيرة التي ظهرت بينهم وبين الأردنيين الأقل مهارة ، فقد أصبح الفلسطينيون ضيوفا غير مرغوب فيهم ومتهمين بحرمان الأردنيين من مكانتهم وحقوقهم كأسياد لبلادهم ، ومن جانبهم لم يشعر الفلسطينيون بولاء كبير أو عرفان بالجميل للأردن .

وكان المتعلمون والمهرة منهم يمثلون خطرا على مملكة عبد الله . غير أنه انطلاقا من اعتبار أنفسهم أفضل وأرقى من الأردنيين على نحو مطلق ، كان الفلسطينيون ممن ينتمون إلى الطبقات الوسطى والعليا ، استنادا إلى الحتمية العربية للكرامة ، يرون أنه من المستحيل تصور أن يحكمهم حاكم "بدوى " ، أما بقية الفلسطينيين -غير المهرة ، والأميين غالبا ، والقطاعات الفقيرة عادة من اللاجئين - قلما شعروا بالولاء لعبد الله حتى على أساس المصلحة الاقتصادية . ولأنهم كانوا يعتبرونه صنيعة إسرائيل وأصل مصيبتهم وسببها ، فإنه لم يكن بالنسبة لهم سوى حاكم أجنبي آخر .

وبالنسبة لعبد الله ، فإنه لم يكن يثق بالفلسطينيين ولا يحترمهم على وجه الخصوص ، غير أنه في الوقت نفسه ، كانت مصالحة السياسية ، والإقليمية والمحلية نتطلب أن يكون له قاعدة بين أولئك الذين يحتقرونه ، على الأقل ، وبحصوله على بعض التأييد من الفسلطينيين المميزين ، حاول عبد الله محو أي شعور بوجود كيان فلسطيني منفصل داخل مملكته . وتم استبعاد التاريخ والثقافة الفلسطينية وكذلك علم فلسطين من المدارس والمنتديات العامة .

ودفاعا عن مصالحه الخاصه ، استنكر عبد الله النزعة الانفعالية الفلسطينية باعتبارها "ضربة موجهة لمعنى الوحدة المقدسة في ضمير كل عربي". غيير أن الحاج أمين الحسيني ، الذي يضطرم غيظا في منفاه ، لهم يكن ليدع الكيان الفلسطيني يموت .

وفى اليوم العشرين من شهر يوليو عام ١٩٥١ ، غادر عبد الله عمان متوجها إلى القدس لأداء صلاة الجمعة ، وكان على علم بمؤامرة لاغتياله. وكان السفيران الأمريكي والبريطاني قد توسلا إليه ألا يذهب السبي القدس وخاصة المسجد الأقصى .

ولكن عبد الله كان يدرك أنه ان يستطيع دمج الضفتين الشرقية والغربيسة معا بالاختباء في عمان ، وقبيل الظهيرة مباشرة ، بمجرد أن عبر عبد الله عتبسة المسجد اغتاله صبى يدعى مصطفى شكرى كان ينتمى إلى جيش الخلاص القادم التابع للحاج أمين الحسينى ، وفى أعقاب اغتيال عبد الله ، تحول العداء الكامن بين الأردنيين والفلسطينيين إلى عداء علنى ، حيث هاجم العرب عربا آخريا بينما فر الفلسطينيون الذين يحملون السلاح باسم الحاج أمين إلى التلال الشالية وجنود الفيلق العربى فى أثرهم .

وأخذ الشاب اليافع حسين ، الذي كان يرتدى غطاء السرأس ذا السترابيع الحمراء والبيضاء الذي يرتديه البدو ، يتجول في أرجاء الضغة الشرقية طلبا

للمساعدة. وعملا بتقاليد أهل الصحراء ، راح يتودد إلى الشيوخ المحلبين ويقوم بزيارتهم ، ويعرض خدماته على من يرى أن ولاءهم له فى المستقبل من الأمور الحاسمة . ولكن طلال ، والد حسين وأكبر أبناء عبد الله ، كان هو الملك .

وكان طلال يعانى من الوحدة وتقلب المزاج ، ومصاباً بالفصل وكثيرا ماكان يسقط صريع نوبات من الهياج ... وفى الحادى عشر من أغسطس علم ماكان يسقط صريع نوبات من الهياج عن العرش ، لخطورة حالته ، وكان نايف، الابن الثانى لعبد الله ، الذى لم يكن يصلح لقيادة دولة وتسيير أمورها ، واللذى كرس حياته لمطاردة النساء ، غير جدير بتولى مقاليد الحكم .

وهكذا أصبح حسين بن طلال ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية وهو في سن السادسة عشرة . وبعد فترة قصيرة من الوصاية على العرش والقيد في كلية ساند هيرست بلغ حسين السابعة عشرة من عمره ، واعتبر عمره ثمانية عشر عاما بحساب التقويم الهجرى ، حيث وقف أمام رعاياه ليحلف اليمين كملك للبلد . ولأن القدر فرض علية تبعات البلوغ ، فإنه لم يمر مطلقا بمرحلة المراهقة .

ويتسم حسين بشخصية انقباضية وانطوائية على العكس من عبد الله السذى كان يتسم بالمرح والشخصية المنبسطة . ويطارده إحساس عميق بالقدرية نسابع من تعرضه لإحدى عشرة محاولة اغتيال ، حتى إن احتمالات موته كانت تفوق احتمالات بقائه على قيد الحياة .

ومع ذلك فإنه يتباهى بثقته الطبيعية فى نفسه كملك ويتضح ذلك من خلال إحساس طاغ بالكرامة والنظام ، ونظرا لأنه ينتمى مباشرة إلى سلالة النبسى وباعتباره الحفيد الأكبر للرجل الذى أشعل نار الثورة العربية يعد حسين من أقرب الحكام الحالبين فى الشرق الأوسط إلى العرب . ومع ذلك فإنه أكثرهم ميلا إلى الغرب. ولغته الانجليزية تخلو من الأخطاء نتيجة ما تلقاه من تعليم فلي إحدى المدارس التبشيرية فى عمان ، وكلية فيكتوريا فلي الإسكندرية وكلية ساند هيرست.

وهناك زوجتان غربيتان من بين زوجاته الأربع ، اللاتى تلقين تعليمهن جميعا في الغرب وفي العاشر من نوفمبر ١٩٥٨ ، تسلل أتباع عبد الناصر عبر القطاع السورى من الجمهورية العربية المتحدة التي تسيطر عليها مصر ، وكان حسين يحلق بطائرته فوق الأراضي السورية في طريقه لقضاء أجازته في أوروبا حينما أصدرت دمشق أوامرها له بالهبوط ، وبعد أن سلم مهمة القيادة إلى طياره الاسكتلندى ، شاهد حسين الطائرة تغوص في شاشة السرادار ، وتنزلق نصو الأرض بسرعة مائتي ميل في الساعة وتسابقت طائرتين ميسج ١٧٠ سوريتين حتى حدود الأردن ، وكان هذا الحادث مجرد بداية لحملة ماكرة من جانب عبسد الناصر لتخليص الأردن من ملكه .

وفي الفترة من ١٩٥٨ إلى ١٩٦٠ ، كانت حياة حسين في أيدى القومبين للعرب المرتبطين بعبد الناصر . وداخل قصره ، اكتشف أن طباخ حسين كان عميلا لعبد الناصر بعد أن قتل خمسة عشر قطة من قطط القصر التي كان يجرب فيها جرعات مختلفة من السم . وقام شخص آخر بوضع حامض في زجاجة نقط الأنف الخاصة بالملك ولم يكتشف ذلك إلا حينما قامت إحدى مديرات المنزل التي كانت تصب ما تبقى في إحدى الزجاجات في زجاجة أخرى بملاحظة تأكل الجزء العلوى من القطارة .

وكثيرا ماكانت تحاك المؤامرات أيضا خارج القصر ، فأثناء توقف اتفقد موقع جامعة عمان الجديد ، نجا حسين من محاولة تفجير قنبلة وضعت داخل مكتب رئيس الوزراء ، حيث كان الملك سيلتقى بأحد عشر شخصا قتلوا جميعا عند انفجارها . ومع كل محاولة ، كان غضب حسين وحنقه على عبد الناصر يزداد باطراد ويجد في بحثه عن مزيد من الحماية .

وبحلول عام ١٩٦٠ ، كان حسين يقدم نفسه بشجاعة باعتباره الحصن الذى يقى الغرب ضد ضربات موجات عبد الناصر النضالية المعادية للغرب وضد شحنات الأسلحة السوفيتية للعالم العربى . ومن خلال تلاعبه بالمخاوف من

الشيوعية ، والتي ترهب المسلمين والغرب على حد سواء ، وضع حسين نفسه في مراكز السياسة الأمريكية في العالم العربي .

ونتيجة لذلك ، كانت الولايات المتحدة تقوم بضخ الأموال بانتظام داخل الاقتصاد الأردنى . وقد جعل المصدر الجديد للمال وصورة البطل العربى الذى يمكن الدفاع عنه والذى يقف فى مواجة الزحف الشيوعى ، حياة حسين أكثر سهولة إلى حد ما .

بل إن حسين أبدى استجابة مقبولة للقومية العربية ، فمن خلال اعتراضك على الوحدة العربية على أساس قيام دولة عربية واحدة ، عمل حسين بحماس على تدعيم فكرة أن النموذج الأمثل للوحدة العربية يمكن أن يتحقق على نحو أفضل من خلال الإبقاء على الحدود العربية القائمة . وإذ أعاد إلى الأذهان موضوعا مماثلا لموضوع دعاة الفرعونية في مصر في الثلاثينيات ، أشار حسين ببلاغة إلى أن قوة العرب تكمن في التتوع والتباين ، وأن وجود مزيج من النظم الملكية والجمهورية يعطى قوة وحيوية للأمة العربية العظيمة بأسرها .

وخلال فترة أوائل الستينات، تحسنت القوى المحركة الداخلية لمملكة حسين، فقد كان اللاجئون الفلسطينيون يتركون باطراد بيئة المخيمات الكئيبة لينضموا للأنشطة الاقتصادية الأساسية. وبأعداد صنغيرة بالنسبة لنسبتهم المئوية من السكان، انضم الفلسطينيون للمؤسسة الحاكمة، ومسع انتشار الضواحى المزدهرة التي بنيت بأموال فلسطينية حول عمان والقدس، بدا أن حسين، لو أتيح له الوقت الكافى، قد يستطيع بالفعل تحويال الفلسطينيين إلى أردنبيان مخلصين.

بيد أن حسين استطاع فقط تهدئة شعبه الفلسطينى ، وليس الهرب منه . وفى عام ١٩٦٤ ، فكر عبد الناصر فى تكوين منظمة التحرير الفلسطينية ، كيان يجمع الفلسطينيين المشتتين ووافق حسين على مضبض ، ولكن بشرط ألا

تصبح منظمة التحرير الفلسطينية منافسا لسلطته التي يمارسها على الفلسطينيين في الأردن . ولكنه فشل في الحصول على تعهد بعدم قيام الفدائيين الفلسطينيين باستخدام الأراضي الأردنية في الإغارة على إسرائيل .

وكانت جماعات الفدائيين من الضفة الغربية تخترق الحدود الإسرائيلية وتوجه ضرباتها ، ثم تتسحب داخل الأردن . ونظرا لخشيته من الأعمال الانتقامية، قام حسين بوضع جيشه البدوى على الحدود لقطع الطريق على الفدائيين الذين يمرون بين الأردن وإسرائيل ، وفي المحصلة النهائية قام جيش حسين بقتل أعداد من الفدائيين الفلسطينيين يفوق ما قتله الإسرائيليون ، بيد أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لحكومة إسرائيلية لاتتحمل الحدود التي يحكم حسين بموجبها .

ومع مشرق اليوم الثالث عشر من نوفمبر ١٩٦٦ ، كانت قوة إسرائيلية من أربعة آلاف رجل وخمس دبابات من طراز باتون تقعقع بأصواتها المرتفعة فلم طريقها صوب قرية السموع بالضفة الغربية . وباسم تحقيق الأمن ضد الفدائيين ، قام الجنود الاسرائيليون باستخدام أسلحة عوزى في إخراج مواطني السموع المذعوريين إلى الشوارع وقامت الفرق الإسرائيلية ، أمام ناظريهم ، بتدمير المنازل ، وعيادة ومدرسة ومسجد القرية . ثم انسحب الإسرائيليون ، مخلفين

وراح سكان الضغة الغربية يرددون عبارات الشجب ضد حسين لإحجامه عن مهاجمة إسرائيل . وأخذت مصر وسوريا في توبيخه وتعنيفه . وبين عشية وضحاها ، انفجرت أحزان الفلسطينيين المكبوتة ومشاعرهم الغاضبة ضد نظام حسين وخرج رعاياه الثائرون من الفلسطينيين إلى الشوارع ، وأخذوا في انتزاع صور الملك من الأماكن العامة وتمزيقها ، بينما كانوا يصرخون بعبارات الاتهام ضد العرش الهاشمي . ومع تحول المظاهرات إلى أعمال شغب ، أخذت مصر

وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ترقص حول النيران المحدقة بحسين . وبينما كان جيشه البدوى يمقع الاضطرابات كانت إذاعة القاهرة تصرخ منددة بالملك المحاصر .

وكان الدخول في حرب مع إسرائيل هو آخر مايريده حسين ، ومثل عبد الله من قبله ، كان يسعى إلى التوصل إلى تسوية مع الدول الصهيونية . بيد أن هذا الخيار تلاشى بعد أحداث السموع ، على الأقل في الأمد القريب . ومع الدعم والتأبيد الكاملين من العالم العربي ، كسان فلسطينيوا الأردن يطالبون بالدم الإسرائيلي ولم يكن بوسع حسين القيام بأى شئ سوى توزيع شحنة أخرى من شحنات الأسلحة الأمريكية على الفيلق العربي .

وخلال الستينات بذل حسين غاية جهده قسى العنايسة بمعنويسات قواتسه ورفاهيتها ، ولم يكن يمر أسبوع واحد تقريبا في عمان دون أن تكون هناك فرحة النقاء الملك بأنصاره العسكريين وعلى رأسها الفيلق العربي البدوى ولكن حتسى الفيلق العربي لم يكن يستطيع حماية حسين من الأحداث الدائرة خسارج نطساق سيطرته .

وفى شتاء ١٩٦٧ وبينما كان عبد الناصر على شفا الحرب مسع إسسرائيل عن طريق المخادعة ، أصبح حسين واقعا فى شرك الوحدة العربية أكثر من أى وقت مضى . فقد كانت الإرادة الشعبية ، خاصة فى الضفة الغربية ، تطالب حسين بدعم عبد الناصر فى تحديه لإسرائيل . وإدراكا منه بأنه يواجه قدره ، رأى حسين أنه إذا دخل عبد الناصر الحرب فسيتعين عليه إما السير معه أو يواجه حربا أهلية مع الفلسطينيين داخل حدوده . وفى نهاية مايو ١٩٦٧، استسلم حسين ودخل عرين الأسد مع جمال عبد الناصر .

وفى صبيحة الثلاثين من مايو اتجه الملك حسين إلى القاهرة مرتدياً الـــزى العسكرى وكان حسين قد تحمل لسنوات الإهانات التي تبثها إذاعة القاهرة . وهـــا

هو الآن يواجه عبد الناصر وجها لوجه . وما حدث بعد ذلك لا يمكن لأحد وصفه حتى حسين نفسه . واقترح عبد الناصر إبرام معاهدة بين البلدين للدفاع المشترك ووقعها الملك حسين بعد ذلك بوقت قصير ، وبجرة قلم ألزم نفسه بمعاهدة للدفاع المشترك لمدة خمس سنوات يتولى بموجبها لواء مصرى قيادة قواته العسكرية العزيزة على نفسه إذا نشبت حرب .

وقد طيرت إذاعة القاهرة النبأ على الفور ، ورفعت حسين من "حاكم هاشمى" إلى بطل مقدام ، وعاد حسين إلى عمان في اليوم نفسه ، وحينما خسرج من طائرته ، تسابق آلاف المتظاهرين الذين توافدوا من كافة أرجاء الأردن لتحية ملكهم ، وفر منهم داخل سيارته التي رفعتها الجماهير تعبيرا عن النصر ، فقسد كان رجل الشارع يرى الملك قد تخطى العقبات التي تثير الخلاف والشقاق بين العرب .

وفى عام ١٩٦٧ ، لم يحارب الأردن سوى ثلاثة أيام فقط فمع الساعات الأولى من بعد ظهر اليوم الأول ، كانت إسرائيل قد دمرت إحدى وعشرين طائرة مقاتلة من طائرات حسين الإثنتين والعشرين من طراز هنتر ، ولم تكن إسرائيل تريد استمرار الحرب مع الأردن تماما مثل الأردن ، وبرغم أن رئيس الوزراء أشكول بعث برسالة إلى حسين من خلال قائد قوات الأمم المتحدة في القدس بأن إسرائيل لن تبادر بالحرب ضد الأردن ما لم يهاجم الأردن إسرائيل ، فإن الرسالة لم تصل إلى حسين في الوقت المناسب ، نتيجة لذلك لم نترك الموجة الأولى من الهجمات الجوية الإسرائيلية لحسين سوى قواته البرية .

وكانت أربع فرق من المشاة تسيطر على الضفة الغربية . وكانت فرقتان مسلحتان أخريان تتمركزان في المؤخرة ، إحداهما عند جسر داميا فوق نهر الأردن والأخرى في مدينة أريحا . وكانت بقية الجيش في الضفة الشرقية .

وطبقا لبنود اتفاق حسين مع عبد الناصر ، كانت جميع هذه القوات تحــت قيـادة اللواء المصرى عبد المنعم رياض .

وفى اليوم الثانى للحرب ، أصبح رياض متشائما ، وحث حسين على سحب كل قواته إلى الضغة الشرقية وأن يسعى للسلام . ورفض حسين ذلك وأصدر رياض أوامره بالانسحاب ، ونقض حسين هذا الأمر وألقاه . فكان الجنود الأردنيون الذين تتجاذبهم أوامر قائدين يتقدمون ويتقهق رون ويقاتلون أحيانا ويستسلمون أحيانا أخرى نتيجة لحالة الفوضى . وانسحبت الوحدة شديدة الباس التى كانت تسيطر على مدينة القدس القديمة المسورة ولم تسترك سوى بضعة رجال من القناصة .

وفى ثالث أيام الحرب فقد حسين القدس وجميع أراضى الضفة الغربية . وهكذا كلفته حاجته إلى إثبات ولائه للقضية العربية ميراث عبد الله . وانتقلت المدن العربية الأهلة بالسكان مثل بيت لحم والخليل ورام الله ونابلس من أيدى الأردن إلى إسرائيل ، وخرجت القدس ، بما فيها قبة الصخرة المقدسة ، من قبضة الهاشميين . وكان إحساس حسين بالعار والياس أفظع من أن يلاحظه المرء . فقد راح يتجول على نحو مستمر في أرجاء مملكته برفقة عدد كبير من الحرس من قوات البدو ، وكان نادرا ما يخلع عنه زيه العسكرى .

وكان الضغط العصبي والعاطفي يدفعه إلى أن يصر على أستانه بقوة لدرجة أنه اضطر في يناير ١٩٦٩ إلى إجراء عملية جراحية بالفك في لندن . وكان الأردن يعاني أيضا مثلما يعاني حسين . فعلى الصعيد السياسي ، دفعت حرب يونيو بمائتين وخمسة وخمسين ألف لاجئ فلسطيني آخرين إلى داخل المملكة ، جاءوا محملين بغضبهم وحنقهم . وعلى الصعيد الاجتماعي ، خسر الأردن سكان الضفة الغربية الأفضل تعليما والأكثر مهارة ، الذين يمثلون العمود الفقرى للخدمات المدنية والحياة الثقافية والفكرية في الأردن .

وعلى الصعيد الاقتصادى ، ضاع ٨٥ بالمائة من إنتاج المملكة الزراعـــى و ٨٤ بالمائة من إنتاجها الصناعى مع ضياع الضفة الغربية .

لقد تحطم اقتصاد الأردن . ولكي ينقذ ما تبقى من مملكت ، كان على حسين أن يحصل على أموال جديدة . ومع احتفاظه بالمساعدات الغربية ، جمع مائة واثنى عشر مليون دولار أخرى تقريبا من ليبيا والنظم الملكية في الخليج وسعى إلى توجيه المتعلمين من سكانه نحو الحصول على وظائف في دول الخليج النفطية لكي يوفروا الأموال اللازمة لاقتصاد الأردن المتداعى من خلل التحويلات . وأعاد حسين بالتدريج التوازن إلى اقتصاده المحفوف بالمخاطر . بيد أن ذلك لم يعوضه عن الضفة الغربية الثمينة .

وكان يرغب بشدة في بدء التفاوض مع إسرائيل أملا في استعادة أراضيه. غير أنه لم يكن يستطيع الالتقاء علنا بالإسرائليين خارج إطار مؤتمر عربي . وقد فسر ناشر إحدى الصحف العمانية بقوله: " في اللحظة التي يجلس فيها الملك مع اليهود ، فإنه يوقع تقويضا بقتله . فمن المؤكد أنه سيقتل على يد أحد الفلسطينيين تماما كما قتل جده " .

لقد أصبح حسين يواجه راديكالية الفلسطينيين ، بعد أن تعرض لسنوات عديدة لخطر راديكالية عبد الناصر . ونظرا لما لحق بها من عار من جراء هزيمة ١٩٦٧ أفسحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي أقامها عبد الناصر الطريق أمام منظمات الفدائيين التي كانت تشن غارات فدائية داخل إسرائيل . وأصبح الفدائيون يمثلون الأبطال العرب الذين لا يشق لهم غبار والمثال الجديد للوحدة العربية .

ومع ظهور منظمة فتح بقيادة ياسر عرفات في مقدمة الصفوف ، استقر الفدائيون في مملكة حسين وأدى قيام منظمات الفدائيين بإقامة أسوار جديدة من الأسلاك الشائكة وقام فدائيون يحملون الأسلحة الآلية عند المداخل إلى إبعاد

الموظفين الأردنيين عن المخيمات الفلسطينية . وبالتدريج ، أحكم وا سيطرتهم الكاملة على هذه المخيمات ، وأنشأوا دولة داخل دولة الأردن .

وبرفضهم تذكرة حسين بأن الأردن قد أتاح للفلسطينيين المشردين فرصا تفوق كثيرا ما يتمتعون به في سائر الدول العربية ، قام الفدائيون بشن حملة شعواء ضد محاولات حسين لإخضاعهم للحكم الأردني ، وبحلول عام ١٩٦٨ ، كان حسين يواجه عشرين ألفا من الفدائيين المسلحين وعددا من السكان .

وبينما كان حسين يكافح للإمساك بزمام سلطته ، كان الفدائيسون الذين يحملون أسلحتهم الآلية يجوبون شوارع عمان وسائر مدن الأردن ، وفسى حين كانوا يشعرون بالخوف في البداية ، فإنه بحلول خريف عام ١٩٦٨ بدأوا يختالون أمام الجنود ورجال الشرطة الأردنيين الذين كان الكثير منهم من أصل بسدوى ، ويبدون احتقارهم للقدائيين من أبناء المدن .

ورد حسين على جرأة القدائيين بإصدار أوامره بوضع حواجــــز للطــرق وعربات تفتيش معرضا نفسه لمزاعم القدائيين بأنه يعتزم وقف العمليات القدائيــة ضد إسرائيل . ونظرا لعدم ارتداعهم ، أصدر الملك أوامره بتشكيل قـــوات مــن الجنود الأردنيين لجمع الشبان الفلسطينيين من الشوارع وترحيلهم إلى معسكرات صحرواية نائية للحيلولة دون انضمامهم إلى صفوف القدائييـــن وكــان حسـين والقدائيون يدورون حول بعضهم البعض ويوجه كل منهما الطعنــات واللكمــات الاستكشافية للأخر ... ففي ديسمبر ١٩٦٩ ، أوقف القدائيــون زوجــة الملـك، الأميرة منى ، أثناء تجوالها بالسيارة في شوارع عمان واحتجزوها ولــم يطلــق سراحها إلا بعد إصدار أوامر عاجلة من الحرس الملكي .

وفى العاشر من فبراير ١٩٧٠ ، أصدر حسين مرسوما من أحد عشر بمدا حظر فيه على الفدائبين حمل الأسلحة داخل المدن وأمر فيه الفدائبين بـــترخيص عرباتهم وحمل بطاقات هوية . وكان ذلك كافيا لإشعال أعمال شــخب اسـتمرت

أربعة أيام وأسفرت عن مقتل ثمانية عشر شخصا وسيطرة الفدائبين على نصف عمان . وفي أواخر يونيو ١٩٧٠ ، اصطدم جيش حسين والفدائبيون مرة أخرى حينما قام أحد الفدائبين بإطلاق النار على ضابط بالجيش الأردنسي من إحدى الوحدات شديدة الولاء لحسين .

وفي اليوم التالي وجه الفيلق العربي نيران غضبه إلى معسكرات الفدائبيسن ولتي رد عليها الفدائيون بالمثل وازداد العنف بين جيش حسين والفدائبيسن فسي كافة أرجاء البلاد مع امتداد القتال تجاه عمان وفي التاسع من يوليسو ١٩٧٠ ترك الملك فيلته الصيفية خارج عمان وانطلق نحو العاصمة ... وبينما كان ينعطف في إحدى الطرق ، دخل بسيارته في كمين الفدائبين الفلسطينيين الذيب الذيب أخذوا في إطلاق النار من رشاش روسي الصنع عيار ٥٠ مسم على موكب السيارات المرافق له والمؤلف من ست عربات لاندروفر مصفحة وسيارة الملك المرسيدس ، ورد حسين على النيران بإطلاق الرصاص من مسدسه عبر نسافذة السيارة ، ونجح في النهاية في الفرار بفتح باب السيارة والتدحرج نحسو خندق على الطريق .

وفى اليوم التالى رد الجيش الإهانة التى لحقت بمليكه بصبب وابل من القصف المدفعى على مخيمات الفلسطينيين . وفقد حسين السيطرة على مملكت. فمع تصاعد أعمال العنف ، قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باقتحام فندق إنتركونتنتال الفخم فى عمان واحتجزت اثنين وستين من النزلاء الأجانب كرهائن.

وكان بينهم أصغر أبناء الرئيس اللبنانى الأسبق كميل شمعون ، وأربعة عشر أمريكا ، ومجموعة من الأوربيين وعددا قليلا مسن الجنسيات الأخرى ربضوا في الدور السفلى من الفندق ، حيث كانوا يعيشون على الهمبورجر والبيرة المثلجة والبوظة إلى أن قصفت صواريخ الفدائيين محطة الطاقة الرئيسية في عمان ، كذلك قام الفدائيون اليساريون بالاستيلاء على فندق فيلادلفيا

واحتجزوا خمسة عشر رهينة أخرى قبل هجومهم على إذاعة عمان . وتصاعد غضبهم وثورتهم . فقاموا بسرقة السيارات ونهب المنازل .

ثم وجهوا ضرباتهم إلى نصير حسين ومؤيده - الولايات المتحدة - فقسام فدائيوا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باحتجاز موريس درابر ، السكرتير الأول بالسفارة الأمريكية ، وهو في طريقه لحضور حفل عشاء وقتلوا روبرت بيرى ، الملحق العسكرى الأمريكي البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاما والذي يتحسدت العربية ، حينما فتح باب شقته .

وكان حسين يتجاذبه قطبان - قطب التوصل إلى تسوية مع القدائيين وقطب الحرب الشاملة - وإكن القرار لم يكن لحسين وحده . فجيشه البدوى المعتز بكيريائه ، والذى لحق به الخزى بسبب الإهانات التى وجهها إليه القدائيون ، كان على وشك إعلان التمرد والعصيان ، فحينما كان حسين يتفقد إحدى الوحدات المسلحة فى الزرقاء ، رفعت إحدى الدبابات صديرية للثديين فى هوائى الراديو الخاص بها ، كإشارة بالغة القسوة من جيش يرى أنه يعامل كإمرأة .

ولدى عودته إلى قصره ، تحمل الملك الذى كان عمره أربعة وثلاثين عاما لوم قواده ثم مناشدتهم له لإطلاق العنان للجيش لضرب الفدائيين . وصرح حسين الذى بدا عليه الاكتثاب بوضوح ، فى حفل عشاء : "إننى لا أسستطيع أن أكبح جماح جيشى أكثر من ذلك " .

وقد أجبر حسين على اتخاذ قراره في السادس من سبتمبر ١٩٧٠ ، حينما كانت طائرة شركة تى دبليو إيه رقم ٧٤١ تئز فوق ألمانيا الغربية . فعند حدود لوكمسبورج ، قفز فدائيون من مقاعدهم وأمروا قائد الطائرة بالتوجه صوب البحر المتوسط . وبعد ساعات كانت الطائرة البوينج ٧٠٧ تدور في سماء حالكة السواد فوق الأردن ، وفجأة ، بدأت الكشافات وأضواء عربات الجيب توضح الطريسق عبر الأرض الصحراوية ذات الصخور الصلبة .

وهبطت الطائرة لتضرب بقوة وتتوقف فوق أحد الممرات الجوية المهجورة التى كانت تستخدم فى الحرب العالمية الثانية يعرف بإسم ممر داوسون ، وفصى غضون أربعين دقيقة أخرى ، كانت أصوات محركات طائرة شركة سويس أيسر دى سى ٨ التى تم اختطافها غربى باريس تتز فى السماء نفسها حالكة السواد . وأسرع الرجال حاملوا الكشافات الضوئية مرة أخرى وعادت الكشافات الأمامية للسيارات للإضاءة من جديد وهبطت الطائرة التوقف على بعد خمسين ياردة فقط من الطائرة البوينج ٧٠٧ .

وبعد ذلك بثلاثة أيام تم اختطاف طائرة بى . أو . إيه . سى - ١٠ كانت في طريقها بين البحر ولندن لتأخذ مكانها فوق "مهبط طأئرات الثورة" .

ومع الأزمة الناشئة عن مصير ثلاث طائرات وأربعمائة وتسعة وثلاثين راكبا ، بدا الأمر كما لو أن حكومة الأردن لم يعد لها وجود ، بل إن مفاوضى الصليب الأحمر كانوا يتعاملون مباشرة مع القدائبين وليس مع الحكومة .

وفى أحد المؤتمرات الصحفية ، قال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عرف نفسه باسم بسام فقط ، "إن الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئا لإيقافنا وإذا اقتراب الجيش من الطائرات ، فسيتحمل النتائج المترتبة على ذلك . نحن نخاطب من يطلقون النار وليس الحكومة " .

وفى الثانى عشر من سبتمبر أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سراح جميع الرهائن باستثناء سنة وخمسين منهم ، وفى هذا الفصل من مأساة ممر داوسون، قام المختطفون بتفجير الطائرات الثلاث المعبأة بالمتفجرات فى السماء الصافية غير الملبدة . وتوجه الركاب الذين أطلق سراحهم إلى فنادق فى عمان واختفى بقية الرهائن فى المعسكرات الفلسطينية وأمضوا الأيام التسعة الأخيرة من أسرهم وسط الحرب الدائرة بين حسين والفلسطينيين .

وفي السادس عشر من سبتمبر ١٩٧٠ توجه الملك حسين إلى إذاعة عمان

لإعلان الأحكام العرفية "لقد أصبح لزاما علينا اتخاذ سلسلة من التدابير لفرض القانون والنظام لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وشرفهم " وكان أيلول الأسود.

وأغلقت عمان ، ووضع أصحاب المحلات أقفالا تقيلة على أبواب محالهم وأسرعوا بالعودة إلى بيوتهم . وتوقفت الحافلات وسيارات الأجرة . وترك رجال الشرطة مواقعهم . وأغلق المطار . وقبيل طلوع فجر السابع عشر من سبتمبر ، تحركت دبابة من فيلق حسين العربي وعشرات من حاملات الجنود المصفحة من الاستاد الرياضي الذي تكلف ملابين الدولارات في الجزء الشرقي من المدينة .

وفى غضون دقائق ، كانت الطوابير الطويلة المغبرة تجوب الشوارع الضيقة والموازية لجبل عمان وجبل وحدة وتتتشر فوق تلال عمان السبعة ذات الألوان القاتمة . وفى مدينة مبنية بالحجر الجيرى ، قام الجيش المزود بالآليات بشق طريقه بتوجيه وابل من قذائف المدفعية التسى ضربت بعنف مواقع الفلسطينيين المحصنة وهدمت مبانى كاملة وسوتها بالأرض للحيلولة دون وجود أى مواقع للقناصة أعلى المبانى ، ورد القدائيون الأكثر تقوقا ، والذين كانوا يقاتلون من وراء حواجز من أكياس الرمل وحواجز الشوارع ، بوابل من نيران الرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات .

وكان حسين يتوقع أن يسفر هجومه السريع المفاجئ عن نصر مؤزر خلال ساعات . وكان يريد أن يكون الحرب قصيرة ، لأن صراعاً طويلا ضد الرمسز الحالى للعروبة كان من شأنه أن يوجه الرأى العام العربى الواحد ضده . ولكسن بدلا من الاستسلام تمركز الفدائيون خلف جدران مئات المنسازل ذات الحجسارة السميكة المنتشرة في أنحاء عمان والمدن الأخرى .

وساعة بعد ساعة ، ويوما تلو آخر ، ظل الجانبان مشتبكين في القتال بينما كان ياسر عرفات والملك حسين يسعيان على نحو محموم للتوصل إلى صيغة من شأنها إنقاذهما معا . بيد أنه حينما دعا الملك إلى وقف إطلاق النار أصدر قادتــه "إنذاراً نهائيا" للفدائيين بالاستسلام أو التعرض للإبادة . وبإستخدام تفوق قوتهـم ، قام جيش حسين البدوى بشق طريقه عنوة من منزل إلى آخر بحثا عن الفدائييــن الفسطينيين وكان الأردنيون والفلسطينيون على السواء يقبعون وهم فــى مســيس الحاجة للطعام والماء ، في الأدوار السفلى وداخل الغرف .

وبعث الصليب الأحمر والهلال الأحمر العربى ، اللهذان لم يستطيعا الوصول إليهم ، رسالة تقول : " إن أطفالكم يموتون من العطش . ولن نستطيع مساعداتكم إلا بإبلاغكم أنكم قد تستطيعون إنقاذ أرواحهم بأن تدعوهم يشربون بولهم " .

وبتصميمهم الذى لا رجعة فيه على القضاء على الفدائيين قضاء مبرما ، قام جنود وحدات الصفوة التابعة لحسين بإحياء العادة البدوية القديمة بتكسير أصابع أسراهم حتى لا يستطيعوا إطلاق النيران عليهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة . ومع ذلك إستمرت عجلة الحرب في الدوران .

وصمد الغدائيون باتحادهم مع السكان الفلسطينيين . ومسن شم أصبحت المخيمات أهدافا رئيسية لهجوم الأردنيين . ومنذ الأيام الأولى للحرب . زحفت الدبابات نحو مخيمات اللاجئين المعروفة بأنها معاقل قوية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفتحت عليها النيران . وتحولت أجزاء من مخيم وحدات اللاجئين الذى تعمه الفوضى ، على الفور إلى مجمع للموتى والقتلى . وفي مخيم الحسيني ، الذي كان يسكنه خمسة وأربعون ألف فلسطيني تحولت عشرة أكواخ إلى أجزاء من منتاثرة . وبعد أربعة أيام متتالية تحت وابل القصف المدفعي ، لم يبق قائما مسن المنازل الآيلة للسقوط سوى عشرين بالمائة فقط . ومع ذلك لم ينكسر الفدائيون .

وبالنسبة لحسين الذى يؤمن بالقضاء والقدر ، بدا الوضع ميئوسا منه . فقد تبين أن سائقه الخاص واحد من الفدائيين ، وحاول طباخ آخر من طباخيه أن يدس له السم فى الطعام ، وحينما ألقى القبض على هذا الطباخ وجدوا فى حوزته قنبلة يدوية . وقام العراق وسوريا ، باسم الوحدة العربية ، بوضع قوات فى حالة استعداد لمساعدة الفدائيين . وإذ أعد نفسه لنهاية حكم أسرته ، أمر حسين جميع نساءه وأطفال عائلته بالتوجه إلى العقبة .

وطوال فترة صيف عام ١٩٧٠ ، وبينما كانت الأحداث في الأردن تتجـــه نحو أيلول الأسود ، كان الرئيس ريتشارد نيكسون يعد ويخطط اللهد الأمريكي على ذلك ، ومع اختطاف طائرة شركة تى دبليو أيه فى شهر سبتمبر ، تم وضع طائرات الطوارئ الأمريكية التابعة للقوات العسكرية الأمريكية في شرقى البحر المتوسط وأوروبا في حالة استعداد للقتال ، وفي الوقت الذي بدأت فيه الحرب الأهلية ، كانت الولايات المتحدة قد حشدت قدرا كافيا من القوة في المنطقة لدعم حسين ، وتبعتها إسرائيل من خلال القيام بمناورات عسكرية واسعة على طـــول حدودها مع الأردن ، وعلى الجبة العربية ، تردد العراق ثم قرر ســحب قواتــه المتمركزة في شمال الأردن ، ولم يتبق سوى سوريا . ولكن حينما عبرت الدبابات السورية الحدود الأردنية من الشمال ، صعدت الولايات المتحدة حالـة الاستعداد للقتال مرة أخرى كتحذير للسوفيت لإبعاد السوريين ، فقد كانت مصالح الاتحاد السوفيتي ومصالح حافظ الاسد ، وزير الدفاع السوري وأحد المعارضين لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ملتقية معا . وتراجعت الدبابات صوب الشمال وفي النهاية أعلن عبد الناصر ، الأب الروحي للقومية العربية ، "أنني غير مستعد لإرسال قوات للأردن " ، فعبد الناصر الذي طحنته حرب ١٩٦٧ ، لم يكن على استعداد للقيام بأي شئ سوى لعب دور الوسيط في حرب تمـــزق روح الوحــدة العربية .

وفى السابع والعشرين من سبتمبر ، وقف عبد الناصر مبتسما بين عرفات وحسين فى قاعة ألف ليلة وليلة بفندق هليتون القاهرة ليعلن انتهاء الحرب بين الملك والفدائيين . وفى السابع من نوفمبر قام آخر الفدائيين بتسليم سلاحه لحسين وغادر وسط عمان مكرها . وأصبح يفصل حسين عن الفدائيين وعن الكشيرين من سكانه الفلسطنيين خمسة وثلاثون ألف قتيل وجريح ونهر من الدماء وقد انتصرت الروابط الروحية التى أقامها الهاشميون مع البدو وانحياز عدد كبير من الفلسطينيين إلى جانب الملك ضد منظمة التحرير الفلسطينية مما سمح لحسين بالحفاظ على التوازن السياسى .

وفى النهاية لم تفعل الدول العربية شيئا لمساعدة الفدائيين المحصورين ، المحبين إلى قلوب الجماهير العربية .

غير أن حسين خرج من الحرب ضعيفا من كل النواحي فيما عدا علاقته بالبدو التابعين له . فالإسرائيليون ، الذين استولوا على أراضيه أصبحوا يحتقرونه لما أشاع من فوضى في مملكته . والسوريون والعراقيون ، بحكومتيهما الثوريتين كانوا يكرهونه ويتطلعون للاستيلاء على أجراء من صحاريه لأنفسهم ، والأمريكيون ، الذين استمرت علاقته بهم ثابتة طوال أربعة عشر عاما ، قاموا بتعويضه عن الأسلحة التي خسرها بمعدات عتيقة تماما .

وبرغم أن الدول العربية كانت ترقب بنوع من الرضا قيام حسين بالقضاء على الفدائيين الفلسطينيين الذين خرجوا عن نطاق السيطرة ، فإن متطلبات الوحدة العربية كانت تملى عليه طرد المسئولين عن كبح جماح حركة الفدائيين من الحظيرة العربية ، وأصبح حسين خائنا عربيا وظهرت على حسين ، الذي كان ليزال في الخامسة والثلاثين من عمره ، الآثار الجسدية لأزمة أخرى ، حيث كان يخضع لفحوص طبية في إحدى مستشفيات لندن لعدم انتظام ضربات قلبه .

وفى أعقاب الحرب الأهلية ، اتجه الملك إلى رعاياه الفلسطينيين الذين أيدوه وساندوه ووضع الذين وقفوا ضده منهم تحت المراقبة الشديدة ، وفى الوقت نفسه أخذ فى البحث عن وسيلة للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل يستعيد بها الضفة الغربية . ومن وقت لآخر ، كان الملك وأبا ايبان ، وزير خارجيسة إسرائيل ، ينز لان على نحو غامض فى فندق واحد فى لندن . وفى أكثر من مناسبة واحدة، كان هناك قاربان ، أحدهما أردنى والآخر إسرائيلي ، يتعطلان عن السير مصادفة فى ساعة متأخرة من الليل على مقربة من مياه خليسج العقبة . وفسى مارس ١٩٧٧ ، عرض حسين خطته بشأن "مملكة عربية متحدة" وهسى اتحداد فيدرالى لضفتى الأردن مما يتيح للفسطينيين قدرا كبيرا من الحكم الذاتسى تحست العلم الأردني . والواقع أن حسين كان يؤكد من جديد أحقيته فى الضفة الغربيسة بلغة كان يأمل أن تروق الفلسطينيين المعتدلين . ولكن الرفسض الإسرائيلي وأد هذه الخطة قبل أن يعرف حسين رد فعل رعاياه السابقين فى الضفة الغربية .

وبينما كان حسين يفكر في مستقبل مملكته وينتظر طرده من الحظيرة العربية ، كان أنور السادات يدبر حرب ١٩٧٣ العربية ضد إسرائيل . ولم تكسن حرب مصر هذه المرة حرب الأردن . فقد وافق حسين ، الذي يدرك تمام الإدراك كارثة ١٩٦٧ ، في آخر لحظة أن يكون بمثابة جبهة ثالثة لمصر وسوريا. غير أنه لم يفعل شيئا سوى وضع جيشه في حالة استعداد وانتظار الأحداث . وحينما التزم الجيش الأردني في النهاية بالمعركة ، كان ذلك لتبقي جبهة حسين الداخلية هادئة ، وليس لرفع راية الوحدة العربية . ومسع خسارته لثمانية وعشرين رجلا وثمانية عشر دبابة وتسع عشرة عربة مصفحة ، خرج حسين من الحرب وهو يشعر بالرضا عن شرفه العسكرى ودون أن تمس مملكته في الضفة الشرقية ، ولكن الضفة الغربية بعيدة عن متناول يده . وإذا كان عليه في الضفة الشرقية ، ولكن الضفة الغربية بعيدة عن متناول يده . وإذا كان عليه أولا إقناع إسرائيل بالتخلي عنها ، فقد كان عليه أولا إقناع الفلسطينيين بالسماح

بتمثيلهم . وقد حاول حسين منذ عام ١٩٦٧ إقناع الفلسطينيين والعرب الآخرين بأن الأردن يعد الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يمارس الفلسطينيون من خلالها أي شكل من أشكال الحكم الذاتي . وكانت تلك رسالة موجهة للعرب الذين لا يريدون الإنصات إليها . وفي أكتوبر ١٩٧٤ ، انعقدت الجامعة العربية في الرباط بالمغرب لتحديد من يمثل الفلسطينيين . وفي الفترة بين ١٩٧٠ إلى ١٩٧٤ كان ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية يزحفان للخروج من هوة الهزيمة التي منيا بها في الأردن ليمسكا مرة أخرى بزمام القضية الفلسطينية التي كانت لاتزال تمثل بوتقة الوحدة العربية .

وقد جاءت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الرباط وهسى ترتدى عبساءة تفويض الفلسطينيين . وبينما كان حسين يجلس بلا حول له ولا قسوة ، أعلنت الجامعة العربية ، التي كانت تتحدث باعتبارها صوت الأمة العربية ، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .

وقامت الدول العربية ، التي تلعب بوحدة وهمية ، بدفن حسين في مقسبرة الذل والخزى . ولكنه قبل القرار علنا على الأقل ، وقد أدى قبول حسين على نحو كريم للقرار العربي إلى إعادته داخل حظسيرة السياسة العربية . وأدرك الواقعيون السياسيون بين العرب وحتى بين قطاع من الفلسطينيين أن إسرائيل لن تتفاوض مطلقا مع منظمة التحرير الفلسطينية .

ومنذ عام ۱۹۷۶ وحتى ۱۹۸۸ ، كان حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية يتصارعان حول مسألة أيهما يمثل فلسطينيي الضفة الغربية ، الذين لايزالون يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد انقضاء سبع سنوات على حرب ۱۹۲۷ .

وكان التنافس حاسما بالنسبة لحسين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ، فبالنسبة لحسين ، كان اعتراف الفلسطينيين بحقه في التفاوض مع

إسرائيل نيابة عنهم من شأنه أن يهيئ له فرصة استعادة الضفة الغربية . وبالنسبة لعرفات ، كان إبرام اتفاق مع حسين يعنى تسليم سيطرة الفلسطينين على مصيرهم إلى الشخص الكريه الذي قام بهزيمة الفلسطينيين عام ١٩٧٠ . وبالنسبة لفلسطيني الأردن والضفة الغربية ، كان حسين يمثل فرصة سانحة لكسر سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ، بينما كان عرفات يتمسك بشدة على نحو لاسبيل إلى مقاومته بوعده المحير بدول فلسطينية .

إن استطلاع رأى الفلسطينيين في الأردن يعد دائما عملا غير دقيق ومحفوفا بالمخاطر ، فالمخيمات بقرار حكومي وبالسيطرة الفلسطينية الداخلية تكاد تكون محظورة تماما بالنسبة للصحفيين . وتستطيع أجهزة الأمن التابعة لحسين تحويل أي فلسطيني يعتمد على الاقتصاد الأردني إلى مؤيد متحمس للملك في وجود أحد الأجانب ، ولايتم إرساء أساس من الثقة إلا بعد في ترة طويلة من الاتصالات لكي تظهر أعماق مشاعر الفلسطينيين الذين يتوقون إلى قيام حكومة خاصة بهم وبمجرد عبور هذا الجسر ، يقوم أي فلسطيني بتحويلك إلى آخر .

إن إمكانية قبول حسين كأداة تفاوض الفلسطينيين كانت ترتفع وتتخفض وفقا لظروف منظمة التحرير الفلسطينية وقدرة حسين على بقاء الباب مفتوحا أمام إسرائيل دون أن ينأى بنفسه عن العرب ، وقد حدث الاختبار الحاسم الأول عام ١٩٧٩ ، حينما التقى الرئيس المصرى أنور السادات ومناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الأمريكي جيمي كارتر في كامب ديفيد ، ولم توجسه الدعوة إلى حسين ، ورفض أن ينحو منحي مصر لتصبح الأردن الدولة العربية الثانية التي تعقد سلاما مع إسرائيل .

وكان حسين يرفض اتفاقات كامب ديفيد لأنها فشلت في معالجة أكتر الأمور الحيوية بالنسبة له - وهي مستقبل الضفة الغربية والقدس العربية-. وقام جيمى كارتر ، الذى أغضبه ذلك ، بإرسال مستشاره للأمن القومسى ، زيجنيو بريزينسكى ، إلى عمان لتهديد حسين بشأن شحنات الأسلحة الأمريكية القادمة ، ولكن سايروس فانس ، وزير خارجية كارتر آنذاك كان يفهم موقف حسين مسن حيث كونه يسير في طريق وعر تحفه المصاعب ، فالضغوط التي تعرض لهابان كامب ديفيد كانت ضغوطا شديدة لدرجة أنها لاتدع مجالا للدهشة من أنه لن يتقدم على المخاطر – فهناك المخاطر الاقتصادية المحيقة بالبلاد ، والمخاطر الجسدية التي تتنظره هو شخصيا . كما أنه يعتمد اعتماداً كبيرا على المعونات السعودية . وهناك عملية التوازن الصعبة مع سوريا والعراق ، بالإضافة إلى المشكلات المعروفة مع الفلسطينيين .

واتباعا لخطى "جبهة الرفض العربى" قام حسين بقطع علاقاته الدبلوماسية مع مصر بسبب ما اعتبره خيانة أنور السادات للقضية العربية . غير أنه بينما كان يلتزم بخط العناد والتصلب العربى ، كان حسين يناور ليحتل موقعا محوريا يصبح فيه لاغنى عنه في أى حل للقضية الفلسطينية بالنسبة للسدول العربية المعتدلة ، وبالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للفلسطينيين أنفسهم .

وقد تجمع ذلك كله فيما يبدو في صيف ١٩٨٢ م حينما تحولت الحرب الأهلية اللبنانية إلى حرب بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، فقد كان ناقوس الموت يدق حول ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي كان يبدو فيه الملك حسين آمنا داخل مملكته أكثر من أي وقت مضي ، وتحسن الاقتصاد ، هذه المرة ، بسبب البليون دولار التي كان يحولها الثلاثمائة وخمسون ألف أردني الذين كانوا يعملون في دول الخليج إلى الوطن ، وأدى انتعاش السوق العقارية إلى انتشار المنازل الفخمة والشقق الواسعة ، التي كانت ملكا لكثيرين من الفلسطنيين ، فوق تلال عمان .

وبلغ حسين حدا من النقة حتى أنه عند طرد منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت في أغسطس ١٩٨٢ ، وافق على بقاء ألفين من الفدائيين داخل الأردن.

وفى أول سبتمبر ١٩٨٢ ، تقدمت الولايات المتحدة ، انطلاقا من سعيها للبحث عن وسيلة لتهدئة الوضع فى الشرق الأوسط بعد الصيف الذى قامت خلاله القوات الجوية الإسرائيلية بتحويل بيروت إلى جحيم ، بمبادرة ريجان التى كانت فى جوهرها إحياء لمشروع حسين لعام ١٩٧٠ الذى دعا فيه إلى أن يتولى الأردن مسئولية الضفة الغربية وفلسطينييها مقابل اعتراف العسرب بإسرائيل ووافق حسين على الخطة ، مثلما كان سيقبل أية خطة من شأنها أن تعيد الضفة الغربية إلى الميادة الأردنية .

غير أنه لم يستطع التقدم بدون موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق يسمح لحسين برئاسة وفد أردنى - فلسطينى مشترك للتباحث مع إسرائيل . وتوحه ياسر عرفات جوا إلى عمان ، حيث مكث يومين بحث خلالهما مع حسين كافة النفاصيل .

بيد أن ياسر عرفات ، الذى كان يواجه معارضة من فضائل منظمته التسى تدعمها سوريا ، لم يستطع إعطاء موافقة منظمة التحريسر الفلسطينية ، وفسى العاشرة من أبريل ١٩٨٣ ، اعترف حسين ، والدموع تترقرق في عينيه بغشل جهوده في إقناع منظمة التحرير الفلسطينية بالانضمام إليه . وألقى حسين باللائمة لفشل محادثاته مع منظمة التحرير الفلسطينية على أشقائه العرب . " إنها لمسل المؤلم أن نرى فرقتنا التي تجعلنا هدفا لمطامح الكثيرين " .

وحينما بدا أن المرض قد أبعد الرئيس السورى حافظ الأسد - نو المصلحة في عرقلة التعاون الأردني الفلسطيني - عن المعادلة السياسية ، حاول حسين

اجتذاب الفلسطينيين مرة أخرى إلى عملية التفاوض . وطوال عام ١٩٨٤ ، أخذ في إطلاق سراح الفلسطينيين من معتقلاته ، والتقى بعرفات ، وعمل على تشجيع وتدعيم المشروعات الاجتماعية الأردنية في الضفة الغربية ، وذهب إلى واشنطن للحصول على تأييدها ، وأعاد علاقاته الدبلوماسية مع مصر ، واستضاف اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني السابع عشر في عمان ، كل ذلك كمحاولة لإقناع الفلسطينين بالتفاوض مع إسرائيل تحت رعايته .

ومع مطلع عام ١٩٨٥ عاد عرفات إلى عمان لتثبيت دعائم انفاق تم التوصل إليه منذ عامين كانا حافلين بالاقتتال داخل منظمة التحرير وفي الحادي عشر من فبراير وقع الشريف حسين وعرفات الأشيب اتفاقا ينص على أن الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف يعملان معا للتوصل إلى مبادرة للسلام تستند إلى مبدأ مبادلة الأرض بالسلام مع إسرائيل وبعد أن خرج من كارثة تستند إلى مبدأ مبادلة الأرض بالسلام مع اسرائيل وبعد أن خرج من كارثة فرصة تستح له لاستعادة الضفة الغربية .

وقد أضفى عليه الاتفاق الذى أبرمه مع عرفات نوعاً من المصداقية فسى أعين العالم العربى . مما يتيح له الشروع فى التباحث مع إسرائيل ، وقد بدت الحكومة الإسرائيلية فى ظل رئاسة شيمون بيريز مستعدة لوضع التفاوض من الأردن داخل إطار دولى كى تمنح حسين قدراً آخر من الشرعية أمام العرب . وهكذا بدا حسين فجأة فى وضع يسمح له بإنقاذ مملكة عبد الله الهاشمية .

بيد أن الاتفاق كان محكوما عليه بالموت منذ مولده . فقد كانت لغته مبهمة وغامضة تماما بحيث جعلت الأردنيين يتصورون وجود ارتباط دائم بين ضفتى الأردن مع تولى عمان الإشراف على شئون الدفاع والسياسة الخارجية ، وجعلت منظمة التحرير الفلسطينية تتصور قيام " اتحاد كونفيدرالى " يتمثل في ارتباط

طوعى بين دولتين تتمتعان بالاستقلال والمساواة ، ويمكن فصمه بنزوة مسن أى منهما . ومع ذلك ، فقد تجاهل الطرفان حينذاك العيوب الأساسية فسى الاتفاق . وبقبول وجهة نظر حسين كموجه مقبول للفلسطينيين سمحت إسرائيل للملك الهاشمي أن يفرض من جديد شكلاً من أشكال السلطة على الأراضي التي خسرها في حرب ١٩٦٧ ، وبائتهاز حكومة بيريز الفرصة لإضعاف سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية على سكان الضفة الغربية ، واستعداد حسين للعمل داخل إطار الاحتلال الإسرائيلي ، أصبحت الأردن وإسرائيل تعملان معاً .

وبعد مرور عام واحد على توقيع اتفاق عرفات وحسين ، تفجرت الانقسامات داخل منظمة التحرير الفلسطينية حول معنى هذا الاتفاق على الملل وبدون موافقة فلسطينية لم يكن حسين يستطيع السير قدما . ونتيجة لذلك ، قام فى فبراير ١٩٨٦ بإنهاء كافة أشكال التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية التى كان يمكن أن تجعل الأردن المظلة التي يتوجه الفلسطينيون تحتها إلى أى مؤتمر دولى يتعلق بمستقبل الأراضى المحتلة . وكان ذلك أول جزء ينتهى ملى لغز حسين السياسي الذي صاغه بعناية فائقة .

وكانت الحكومة الإسرائيلية على وشك أن تتحول قيادتها إلى إسحاق شامير المتشدد ، ليحل محل حزب العمل الذى كان يسيطر على إسرائيل والذى لايخفى على حسين فهمه ومعرفته ، وأخيرا قامت الولايات المتحدة بدورها فى ضرب حسين . فبينما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تتدفع فى اتجاه وإسرائيل فى اتجاه، قام الكونجرس الأمريكي بتأجيل صفقة لبيع الأسلحة كان قد وعد بها حسين إلى أجل غير مسمى إلى أن يوافق على التفاوض مع إسرائيل ، وبرغم الغاء قرار التأجيل الذى أصدره الكونجرس ، بأمر رئاسى ، فإن هذا القيد ترك الملك محطما .

ولكن الفلسطينيين في الضفة الغربية هم الذين سيعملون على قطع آخر رابطة تربط الملك حسين والنصف الغربي المحتل من مملكته ، ففي التاسع من ديسمبر ١٩٨٧ ، بدأت الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل . وباستخدام الحجارة ، تحدى الفلسطينيون العاديون القوة الإسرائيلية تحديا هائلا سياسيا ومعنويا على نحو لم تحققه الأمة العربية في أي وقت من الأوقات ، وبينما كان المراهقون وماة الحجارة يقاتلون الجنود الإسرائيليين حاملي أسلحة عوزى ، اندفاع العالم العربي ليمنحهم بركاته .

وفى شهر يونية ١٩٨٨ ، توحه أعضاء جامعة الدول العربية إلى الجزائر، حيث أكدوا من جديد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، ووجد حسين حمثلما اتهم بشكل خبيث بالسعي لتقويض نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية بين الفلسطنيين ، كما حدث في مرات كثيرة في الماضي - نفسه في نزاع مع الوحدة العربية الخيالية .

وواجه حسين الحقيقة الكالحة بأن الانتفاضة المشتعلة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل كانت تعبيرا ملتهبا عن الوطنية الفلسطينية التي كانت موجهة ضده مثلما هي موجهة ضد إسرائيل . وكان كذلك في حد ذاته يهدد بانتشارها وانتقال عدواها بين السكان الفلسطينين في الضفة الشرقية ، وتحولت المخاوف إلى واقع في شهر مسايو ١٩٨٨ حينما تصادم رجال مكافحة الشغب مع الشباب الذين يلقون الحجارة في الضفة الشرقية . وبرغم احتوار الحادث ، استمر العنف يغلى داخل السكان الفلسطينيين وكان يطفو فوق السطح على فترات متباعدة . وجاءت لحظة الصدق . ففي الحددي والثلاثين من يوليو ١٩٨٨ م ، توجه حسين بن طلل ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى مبنى التليفزيون ليتخلى عن كل حق له في الضفة الغربية . فلقد وضعت الانتفاضة المسمار الأخير في نعش الحل الأردني للقضية الفلسطينية .

وأصبح على حسين الآن إنقاذ مملكته في الضفة الشرقية . وكان ذلك يعنى رعاية فلسطيني مملكته ، لأن السكان الأردنيين ، الذين يمثلون أساس قوته ، كانوا يتناقصون كنسبة منوية من إجمالي السكان ولم يعد الجيش الأردني الاذي كان في وقت ما شديد الولاء لحسين ، يمثل دفاعا حقيقياً لنظامه .

ومع انتشار التحضر والحاجة إلى استكمال قواته المسلحة بافراد مسن الفلسطينيين ضعفت الروابط التى تربط الملك بالجنود تدريجيا . وحتى ولاء البدو أنفسهم بدأ فى التراجع فيما يبدو فى أبريل ١٩٨٩م حينما اندلعت أعمال الشغب احتجاجا على تدنى مستويات المعيشة بمدينة معان فى الجنوب والتى ألقى فيها عبد الله مراسيه أول مرة . وقد أدت أعمال الشغب إلى إجراء أول انتخابات خلال اثنين وعشرين عاما ، وأسفرت عن فوز جماعة الإخوان المسلمين باكبر عدد من المقاعد . وبالإضافة إلى مشكلة الأخرى ، أصبح حسين يواجه الأن الأصولية الإسلامية . غير أنه أعقب ذلك مشكلة أخرى أعظم . ففى الثانى من أغسطس ١٩٩٠ ، قام صدام حسين رئيس العراق بغزو الكويت وبينما وقف العالم العربي أجمع تقريبا ضد اعتداء دولة عربية على دولة عربية أخرى ، انحاز الملك حسين إلى صدام حسين . وبالإحساس القدرى نفسه الذى عبر عنه عام ١٩٦٧ حينما تبع عبد الناصر على طريق الكارثة ، تبع حسين صدام حسين

وكانت علاقات عمان مع بغداد قد ازدهرت أولا خلال الفترة مسن ١٩٨٠ إلى ١٩٨٨ إبان الحرب العراقية - الإيرانية . فقد كان حسين منذ البداية يعتسبر الجيش العراقي قوة كابحة لكل من خصميه الرهيبين الأبديين حافظ الأسد وأيسة الله خوميني ، والذي أصدر حكما بالموت باسم الثورة الإسلامية ضد جميع النظم الملكية العربية المرتبطة بالغرب ، وبلغة الخوميني الثورية الطنانة ، كان حسين باعتباره "شاه الأردن " يأتي بالقرب من رأس القائمة ، ومع استمرار الحرب

عاما بعد أخر ، كان حسين يسمح لأساطيل من الشاحنات الأردنية بنقل أطنان من الأسلحة والإمدادات برا من العقبة إلى جبهة الحرب ، مما هيأ للعراق فرصة تجنب قيام إيران بإغلاق مينائه على الخليج . ومع الحرب كان العراق الجريصح الذي مازال يتمتع بالثراء يضخ الاقتصاد الأردني العملات الأجنبية التي تعد دائما عماد الحياة .

بيد أن العوامل الاقتصادية كانت تلعب أقل أهمية في قرار حسين بتابيد العراق مقارنة بالعوامل السياسية . فقد كان الفلسطينيون ، الذين نظروا إلى غزو الكويت على أنه رفض جرئ غير هياب لنظام يرفل في الثراء مرتبط بالغرب ، ويرون في صدام حسين منقذهم ومخلصهم الأخير .

ونظرا لأن السكان الفلسطينيين في الضفة الشرقية يمثلون سبعين بالمائد ..ة تقريبا من السكان ، لم يستطع حسين المخاطرة بإغضاب رعاياه لإرضاء الـدول العربية .

وبعد انقضاء عقدين على أحداث سبتمبر الأسود ، تقدم رئيسا الجبهتيان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ، جورج ونايف حواتماه ، داخل رواق المركز الثقافي الملكي في عمان المغطى بالبساط ، وبتأبيد من مئات الفلسطينيين الهائجين . وكانت هذه هي المرة الأولى التي يطأ فيها أي منهما بقدميه الأراضي الأردنية منذ محاولة فدائييها اليساريين الإطاحة بحسين في عام ١٩٧٠ وهاهما يعودان الأن بمباركة من الملك .

وقد حصد حسين الفوائد المترتبة على استجابته لمشاعر سكانه الفلسطينيين. وكان المتظاهرون أثناء مسيراتهم عبر الشوارع يهتفون "لك ماؤنا ياصدام " ويرفعون أيضا صور مليكهم . وبدأ الصدع الفاصل بين حسين ورعاياه الفلسطينيين في التلاشي ، وبصفة مؤقتة .

وبتأمين الجبهة الداخلية ، واندفاع حسين بشكل محمـــوم لتوفــير بعــض الحماية من غضبة الدول العربية التى تعارض العراق ولتدعيم موقفه الدولـــى . أعلن بكبرياء أن الأردن سوف يلتزم بالحظر الذى فرضته الأمم المتحـدة علــى العراق ، وأكبر شريك تجارى له . وكان من شأن هذا القرار أن يكلــف الأردن مايقدر بمائتين وثمانين مليون دو لار سنويا من الصادرات بالإضافة إلى مــائتين وخمسين مليونا أخرى تمثل رسوم عبور البضائع المتجهة من العقبة إلى العراق . غير أن تلك كانت مجرد مشكلة واحدة من مشكلات الأردن الاقتصادية ، فضـــلا عن الفوضى في الخليج . فقد انهارت السياحة ، مما أسفر عن ضيـــاع مــائتين وثلاثين مليون دو لار أخرى . وتدفق آلاف اللاجئين بحثا عن الطعــام والمــأوى عبر الحدود ، وتوقفت المملكة العربية السعودية والكويت ، واللتان أغضبهما تأييد حسين للعراق ، عن تقديم مساعداتهما الاقتصادية وقامتا بفصل آلاف الأردنبيــن من وظائفهم ذات المرتبات المرتبات المرتفعة . وإجمـــالا ، قــدرت حكومــة الأردن أن خسارتها من جراء الأزمة ستزيد على بليوني دو لار ، أي مايزيد علــي نصـف اجمالي الناتج القومي . وبدأ الدينار الأردني الذي كان من العملات القويــة فــي الانخفاض الشديد .

وأخذ حسين ، الذى تأقام مع الأزمة ، يشق طريقه من جديد للعسودة إلى دائرة الضوء السياسي في الشرق الأوسط ، وبعد شهور من انتهاء حرب الخليج ، بدأت بعض أموال النفط العربي تتدفق من جديد على اقتصاد الأردن المنهسار . ومن أكبر المفارقات السياسية العربية ، أن حسين أخذ الفلسطينيين في أولى جولات مؤتمر السلام في الشرق الأوسط عام ١٩٩١ كجزء من الوفد الأردني الفلسطيني المشترك الذي سعى جاهدا إلى تشكيله في منتصف الثمانينات . وقد نجا حسين من عاصفة ١٩٩١ جزئيا لأن موقع الأردن الجغرافي يجعل المملكة الهاشمية محورا رئيسيا في السياسة الإقليمية . والأكثر من ذلك أن حسين ظل من

الشخصيات الفاعلة على المسرح العربي لسنوات عديدة حتى أنه حظى بقدر من احترام أعدائه وأصدقائه غالبا في آن واحد وعلى الأرجح ، يستطيع حسين الاستمرار مثلما استمر لما يقرب من أربعين سنة يتلاعب بمهارة بمصالحه وبمطالب الوحدة العربية - إذ استطاع الاحتفاظ ببلاده والسيطرة عليها .

وفي عام ١٩٨٧ ، بدأ آريل شارون ، ينادى البلدة لسياسة الليكود المتشددة، بصيحته اللاقتة للنظر: " إن هناك دولة فلسطينية يطلق عليها الأردن " ، ورد حسين : " إن الأردن وطن الأردنيين . فإن هناك اعتزاز بالهوية الأردنية . نعم ، إننا أشقاء ، ولكن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين " . ولكن كما هو الحال في الكثير من شئون حكمه المضطرب ، يرتهن مستقبل الأردن بالأحداث والظروف التي لايستطيع حسين التحكم فيها . وفي السعى للتوصيل السي حل للمشكلة الفلسطينية ، قد تصبح مملكة حسين في النهاية هي الدولة الفلسطينية الجديدة وقد يحدث ذلك بطريقتين . ففي الحالة غير المتوقعة كثيرا وهي تنازل إسرائيل عن الضفة الغربية وتحويلها إلى دولة فلسطينية فإن سكان الأردن م--ن الفلسطينيين سينضمون إلى الدولة الفلسطينية الجديدة ويجرون الأردن معهم . أو الأكثر احتمالاً ، وأن يستسلم الأردن بتأثير المجتمع الدولي إلى حجة الصهاينــــة الحالتين التي تمنح الفلسطينيين دولة وتسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية . وقد عرض " أ . م روزنتال " القضية التي تردد كثيرا بتحويك الأردن إلى دولة فلسطينية مثله غيره بقوله : " إن هناك دولة ، وهي تلك الدولة التــــي اقتطعتهـــا بريطانيا من فلسطين تحت الانتداب في عام ١٩٢٢ والتي تعرف الأن باسم الأردن . وبالنسبة للدولة الفلسطينية ، فإنها موجودة بالفعل ، وعبر نهـــر الأردن الضيق ، وسوف يطلق عليها يوما ما اسمها الحقيقي " .

إن حسين لم يبلغ الستين بعد . وهو يبدو أكبر من سنه . فقد خف شـــعره وتغضن وجهه ورغم اعترافه بالإرهاق والإحباط ، فإنه مستمر مــع ذلــك فــى

الدفاع عن العرش الهاشمى . وهو يشد انتباه مشاهديه كما كان يفعل دائما ويتحرك حول مملكته المضطربة ليلمس أحوال رعاياه على الطريقة البدوية التى لقنه إياها عبد الله . وحينما يشاهد المرء حسين ، فإنه يشاهد شخصية ذات أبعاد مأساوية لاتتفق مملكتها الفقيرة الهشة أبدا مع المواهب الرائعة لحاكمها . وليست قدرة حسين على الصفح عن أعدائه هي أقل صفاته . والسؤال هو ما إذا كان أعداء حسين والمتطفلون على أراضيه سيصفحون عنه بالقدر الذي يسمح له بالانتصار في معركة البقاء السياسي التي ظل يخوضها طوال حياته .

## الفصل الرابع آل سعود والتعويل على آلية البترو - إسلام

عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها شخص عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ببصره صوب الأراضى التي كان يسيطر عليها العثمانيون سابقا. ونظر العدم وجود الموارد اللازمة لإعداد جيش ، فقد قام بتعبئة أنصار الحركة الوهابية المتزمتة . وأصبحت تعاليم الإسلام بأكثر أشكالها تزمتاً هي الرابطة الأساسية التي تربط أمير الرياض بالرجال الذين سيساعدونه في إقامـــة مملكته ، وجاب عبد العزيز أرجاء شبه الجزيرة وزار جميع القبائل والنجـــوع . وانطلاقا من مركزه في الرياض اتجه صوب الشمال والجنوب ثم الشرق تجاه الخليج ... وفي النهاية اتجه صوب الغرب إلى أراضي الهاشميين ، القائمين على حماية مدينتي مكة والمدينة المقدستين ، ورأى البريطانيون ، الذين كانوا حلفاء لكلتا العائلتين ، بحسن إدراكهم أن حركة المد التاريخي كانت في صلاح عبد العزيز وتخلوا عن قائد الثورة العربية ، وتركوا شريف مكة يواجه المد الوهابي بمفرده . وأخفق الشريف ، ففي أكتوبر ١٩٢٤ استسلمت مكة الوهابيين ، وانتقلت مسئولية حماية حمى أقدس الأماكن الإسلامية من الهاشميين إلى آل سعود . وبعد ذلك باسبوعين ، خلع عبد العزيز غترته والتف بلباس أبيض مفتوح الصدر ودخل مكة . وكان يردد الكلمات التي يرددها كل حاج : "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ".

وانطلق عبد العزيز ومحاربوه من البدو ، فقاموا بضم الحجاز وجبال عسير إلى السهل الساحلي الشرقي ونجد ، وفي سمبتمبر ١٩٣٢ ، أعلن عبد العزيز ، نفسه ملكا للمملكة العربية السعودية .

وفيما عدا سكان المناطق الساحلية ، كان رعايا عبد العزيز من أكثر الناس عزلة في العالم . فقد كانوا مرتبطين ارتباطا تاما بالأسرة والقبيلة ، ويتشككون في أي إنسان لا تربطه بهم صلة قرابة بل ويخشونه ، كان يربطهم معا مفهومان فقط، هما إحساسهم بأنهم يمثلون العرب الخلصاء بالدم واللغة ، وانتماؤهم للمذهب الوهابي المتزمت . وكانوا يرون أن سلالاتهم ، التي لم يفسدها الاختلاط العرقي بالهلال الخصيب ، تؤكد أنهم وحدهم دون غيرهم ، يمثلون العرب الخلصاء الأصليين ، وقد أهلتهم لغة البدو ، التي تعد أقرب اللغات ارتباطا باللغة العربيسة الفصحي ، للحفاظ على اللسان العربي الأصيل ، وكان انتماؤهم للمذهب الوهابي المتزمت يؤكد -في رأيهم - أنهم من أنقى العناصر الإسلامية وحماة حمى العقيدة المحمدية الرشيدة .

وقد اجتمع النسب واللغة والطائفة معا لتخلق في السحودبين نوعا من التعالى ، وفي أوائل السبعينيات كانت الثروة الطائلة التي هبطت عليهم كهبة من السماء بمثابة التأكيد الأخير على سمو مركز السعوديين بين العرب ، وبرغم أن هناك عربا آخرين يتمتعون بالإحساس بالتفوق على غيرهم ، فإن أيا منهم لا يسخر ممن يعتبرونهم أقل منهم شأنا بنفس القددر من الازدراء الدي يبديه السعوديون تجاه الأخريين . فالمصريون والأردنيون والسوريون ، وسائر العرب جميعا يمكنهم أن يشهدوا بكبرياء السعوديين وبرغم أنهم قدد يدردون كلمات الأخوة، فانهم يفضلون السير بمفردهم في عالم العرب .

وقد أصبحت المملكة التي أسسها عبد العزيز تمتد من الغرب إلى الشرق من البحر الأحمر حتى الخليج ومن الشمال إلى الجنوب من شمالي العراق وحتى جبال اليمن . وكانت هذه المملكة التي تضم قبائل شرسة ، كما تضم المدن الإسلامية المقدسة نتحدى أية حكومة . وسعى عبد العزيز ، الذي كان يواجه سكانا لا يجمعهم أي ولاء مشترك ، إلى كسب ولاء شعبه بجعل نفسه حاميا لحمى الإسلام.

وهكذا أصبح المذهب الوهابى المتزمت بديلا عن القومية ، وبتوجيه مسن الملك ، سيطر المذهب الوهابى على تقاليد المجتمع وسلوكه ، وهيمن على التصورات والاتجاهات وأصبح محركا للسياسات ، وجسد نظام القيم الذى استندت عليه شرعية آل سعود ، وانضم العلماء إلى الملك وزعماء القبائل ليكونوا ثالوثا يعمل على توحيد هذه الأرض البرية وجمعها معا .

نتيجة لذلك أصبحت حكومة المملكة العربية السعودية حكومة شبه دينية صارت فيها مسائل الشريعة الإسلامية من قضايا الحكم الهامة .

وباعتبار الحكم ذا الطابع الشخصى النبى محمد فى المدينة المثل الوحيد لنظام الحكم الذى عرفه ، أصبح عبد العزيز مؤسس المجتمع وشيخه الجليل ، والأب الذى يعاقب ويكافئ ، وكان يجوب مملكته الواسعة ومعه خزانة الدولة فى صندوق خشبى يتمايل فوق ظهر أحد الجمال وكان يدير شئون مملكته من خلال مجلس شيوخ القبائل ، وكان الملك المهيب طويل القامة يجتمع بمستشاريه وكبار رجاله غالبا فى خيمة ، حيث كان يقيم العدالة بنفسه ويقدم الخدمات الحكومية الرعاياه . وكان يربط القبائل بشخصه بالزواج من خلال معاشرة عدد كبير مسن الزوجات وكان عبد العزيز دائم الاحتياج إلى المال لسبب بسيط هو أن أى شيخ لا يستطيع الاحتفاظ بولاء شعبه إلا من خلال قدرته على رعايتهم والاهتمام بهم ، وكان الناس يتوافدون يوميا على ملكهم لكيس من الأرز أو عباءة أو حتى مجرد وجبة . ولم يكن أى منهم يرجع خالى الوفاض ، حتى وإن كان عبد العزيسز ، وجبة . ولم يكن أى منهم يرجع خالى الوفاض ، حتى وإن كان عبد العزيسز ، الذي يحكم بلادا لم تكن تعرف من الموارد الطبيعية سوى التمر ، لا يملك سوى القليل ليمنحه .

وكان الحج إلى مكة بما يدره من عوائد بمثابة أوزة عبد العزيز الذهبية شبه الجائعة التي يتساقط ريشها .

وفى عام ١٩٣٣ أفاضت عليه العناية الإلهية بعوائد جديدة حينما منح عبد العزيز بلهفة امتيازا للتتقيب عن النفط لمدة ستين عاما لشركة "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا" مقابل مائتين وسبعة وخمسين ألف دولار . وقد أتاح هذا الاتفاق للملك ماهو أكثر من المال - إذ ربط مملكته برابطة قوية مع الغرب تفوق ما أدركم أنذاك . . وفي الخمسينات ، واجهت المملكة العربيسة السحودية الغنيسة ، ذات الارتباط الوثيق بالغرب القومية العربية في عهد جمال عبد الناصر .

وخلال الخمسين عاما التي حكم فيها البلاد ، أثبت عبد العزيز بن سعود أنه أعظم حاكم حكم الجزيرة العربية منذ النبي محمد نفسه . فقد سعى بين القرى والمدن الصغيرة بوعده بإحلال الاستقرار . واستطاع إخضاع البدو الشرسين بما تحلى به من الجمع بين النقاء الديني والحكم الأبوى والقبضة القوية . وقام وحده تقريبا بتأسيس الدولة الوحيدة التي عرفها هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية أنذاك . وكانت دولة اتحدت فيها الطبيعة الجغرافية الجرداء الواسعة والتاريخ الذي لم يدنسه الأجنبي تقريبا والحكومة التي زاوجت بين السلطة العلمانية والدينية والشعب الذي يتملكه الخوف من الأجانب ، ليكون منها دولة متفردة بين الدول العربية . ومن خلال التجربة والاختيار ، ظلت المملكة العربية السعودية بمعزل عن الأخرين .

وفى نظر العرب الأخرين كانت المملكة بمثابة منطقة نائيـــة ، صحــراء يسكنها جماعة من الهمج تقع خارج اهتماماتهم أو رغباتهم حيث تركوا للسعوديين غير المتعلمين وغير المروضين حرية البقاء في عزلتهم التي فرضوهـــا علــي أنفسهم .

وبعد وفاة عبد العزيز تم الاتفاق على اختيار أكبر أبنائه سعود الذى لم يكن يتمتع بنفس القدر من الجاذبية الشخصية والحنكة الإدارية الذى كان والده يتمتع بها .

وقد أدت حاجة الغرب البترول السعودى الرخيص عقب الحرب العالمية الثانية الي إنهاء مشكلات ملوك آل سعود الاقتصادية المزمنة . ففي عام ١٩٥٤ كانت شركة آرامكو ، الشركة العربية - الأمريكية للنفط ، تنتج ما قيمت ٢٣٤,٨ مليونا سنويا ، تذهب كلها إلى خزائن سعود الشخصية . وابتعد سعود عن أسلوب الحياة المتواضعة الذي كان يحياه عبد العزيز ، وانتقل بأسرته إلى الناصرية ، وهي مدينة صغيرة ذات لون أرجواني مشرق تقع على أطراف الرياض . وأحاط نفسه هناك بهالة حيث كان الملك يعنى بالنسبة لسعود مجرد النواج بأجمل نساء المملكة والاجتماع برجال البلاط ، وإنفاق عائدات المملكة من النفط المتزايدة باستمرار .

وضل سعود وابتعد عن التعاليم التي حددها المذهب الوهابي المستزمت ، ونظرا لعدم وجود سوابق لإزاحته ، أقام أهل "الحل والعقد " - وهم أفراد الأسرة وزعماء القبائل والعلماء - مجلسا الوصاية على العرش على نحو غيير مرتب برئاسة الأمير فيصل ، وبعد ست سنوات من الاقتتال العائلي ، أصدر العلماء فترى أعلنوا فيها عدم أهلية سعود الحكم . وبعد سبعة أشهر ، وفي أول نوفمبر عام ١٩٦٤ ، تتحى سعود ، وذهب إلى المنفى وترك لفيصل ، ثاني أبناء عبد العزيز ، مهمة تطهير المملكة ودينا على البلاد يقدر ببليوني دولار ، وكان فيصل، ذو القوام الممشوق والأنف المعقوف والعينيان الواسعتين البارزتين المفعمتين بالعاطفة ، شخصية نتسم بأفضل السجايا .

وقد منع الملك الصارم استخدام سيارات الكاديلاك ، التى كانت من أكسشر رموز الفساد الملكى وضوحا ، وأغلق الباب أمام أسلوب حياة العائلة الملكية الباذخ . بفرض القيود على أسرته ، إذ كان فيصل يضع في اعتباره المنتقدين الوهابيين لآل سعود ، وأيديولوجية عبد الناصر الثورية المعادية للنظام الملكى .

وقد خرجت ثورة عبد الناصر عن حدود مصر في عام ١٩٥٥ بعد ثــــلاث سنوات من وفاة عبد العزيز . ووجهت طاقاتها إلى استحكامات المملكة العربيــــة

السعودية . واضطر المد الناصرى المتزايد آل سعود إلى السير على حبل مشدود تحفه المخاطر بين الولاء للعالم العربى الواسع والحفاظ على مصالح المملكة الخاصة . وكان شعار سياسة حقبة الخمسينيات والستينيات هو "بـــترول العــرب ملك للشعب العربى " . وقد ولد من أمة عربية مقسمة بين مــن يملكون آبــار البترول تحت رمالهم ومن لا يملكون . وهكذا أخذ من لايملكون بزعامــة عبــد الناصر في مصر يعلنون بصوت عال رسالة القومبين العرب - وهي أن الحدود الوطنية حدود مصطنعة وخطوط لا معنى لها فرضتهــا القــوى الاســتعمارية . فالعرب شعب و احد ، وأمة و احدة ، ووحدة اقتصادية و احدة .

وقد تقبل عدد قليل من السعوديين فلسفيا الحركات الاشتراكية العربية. فالمملكة العربية السعودية بلد المذهب التقليدي والتزمت الوهابي ومعظم السعوديين الذين كان لديهم قدر كاف من التعليم يمكنهم من فهم أو الاعتراف بشعار عبد الناصر الخاص بالقومية العربية ثاروا ضد هذا الشعار باعتباره قوة علمانية تنتقص من قدر الدين وكان ذلك على المستوى الفلسفي . أما على المستوى الاقتصادي ، فقد تملك الرعب نفوس السعوديين ؛ حينما وصف عبد الناصر وهو يثير مشاعر جماهير مستمعيه ليحولها إلى أصوات عالية محمومة البترول السعودي بأنه بترول عربي .

ورفض الحاكم ورعاياه أية نظرية سياسية تشير ضمنا إلى ضـــرورة توزيــع ثروات البترول العربية بين الدول الغنية بالبترول وبين الدول العربية الشقيقة الفقيرة .

وكانت الفكرة المزعجة بضرورة توزيع عائدات النفط السعودى على العالم العربي تروع الشعب الذي ظل يعاني من الفقر المدقع لقرون عديدة . وبرغم أن عبد الناصر والوحدة العربية الشاملة كانا يحظيان ببعض الإعجاب من معارضي آل سعود ، فإن هذا الاعجاب كان ينطوى على سياسة تؤيد الجمهورية وليست سياسة اقتصادية تعاونية .

وفي عام ١٩٥٨ ، وهو العام الذي جعل فيسه سعود المملكة العربية السعودية على شفا الإفلاس ، كانت عظمة جمال عبد الناصر والإعجاب الخفى به قد بلغا أوجهما ، ومع تصدر إذاعة القاهرة الصفوف هزت الوحدة العربية الشاملة الثورية بوابات مملكة آل سعود المحكمة ، وكانت كماشات الراديكالية العربية تضغط من القاهرة ودمشق وبغداد ، وكانت مصر وسوريا تمثلان جبهة واحددة ممثلة في الجمهورية العربية المتحدة ، وأطاحت الثورة برأس الملكية في العراق وسقط الملك سعود في فخ مؤامرة هزلية لاغتيال عبد الناصر ، وأخذت أسطورة الخطر المحدق تطارد آل سعود ، وبينما كان الراديكاليون العرب يعملون على توثيق علاقتهم بالاتحاد السوفييتي ، كان آل سعود يعملون على توثيق علاقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويحلول عام ١٩٦٧ ، كان الأمير فيصل يسيطر على شدون السياسة الخارجية للملكة ، وبخروج البلاد من عزلتها ، وضع المملكة تماما في مواجهة عبد الناصر والراديكاليين العرب ، باستخدام الإسلام كأساس منطقى ودرع واق، رسم فيصل خطا حول الدول الصغيرة الضعيفة الواقعة على حدود المملكة العربية السعودية ، الشرقية والجنوبية ، وأعلن أن هذا الخطيمتال نفوذ المملكة العربية السعودية وينبغى حمايته في مواجهة الوحدة العربية الشاملة بالوسائل الدبلوماسية وبالمال . وهكذا تم إعداد خشبة المسرح لحسم النزاع بين راديكالية عبد الناصر ونزعة فيصل المحافظة .

ووقعت الأحداث فوق أبعد أطراف العالم العربى - فوق أرض اليمن ، ففى إحدى نوبات العداء في عام ١٩٦٢ احتشد سكان عدن المنخفضة والمشيخات المحيطة بها خلف جيش يتشدق بشعارات جمهورية وماركسية وتحدوا رجال الجبال في الشمال والذين تجمعوا للدفاع عن إمامهم ، محمد البدر ، وفي السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٦٧ ، صف جيش الجنوب دباباته حول قصر الإمام في

صنعاء ، وأطلق النار وأسقط الطابق الثانى من القصر ، ولم يكن الأمسر سسوى نزاع قبلى مرتبط بشعارات أيديولوجية يدور فى أحد أطسراف العسالم العربى المعزولة تماما والتى لم تر زجاجاة كوكاكولا فى حياتها ، ولكن فى جسو بدايسة الستينيات المشحون للغاية ، لم يكن أى نزاع يتعلق بالعرب يبقى معسزولا ففسى غضون أيام ، أرسل عبد الناصر قوات إلى اليمن باسم الثورة الاشتراكية والقومية العربية ، ورد فيصل على ذلك بتدعيم الإمام والنظام الملكى بالدولارات النفطية ، وطوال السنوات الخمس التالية كان اليمن ساحة قتال واجهت فيها قسوات عبسد الناصر الثورية قوات فيصل المحافظة لتحديد مستقبل العالم العربى .

ووضع عبد الناصر خمسة عشر ألف رجل ، أى ما يعادل سدس الجيسش المصرى ، فوق جبال اليمن الشمالية الشاهقة الوعرة . وبينما كانت القبائل شديدة الولاء لإمامها تتحصن فى كهوف داخل أرض مألوفة لها وتعيش على الإمدادات السعودية من الطعام والذخيرة ، كانت قوافل الشاحنات والعربات المصفحة التصى تحمل القوات والإمدادات المصرية تزحف ببطء صاعدة الطرق الملتوية الممتدة من ميناء الحديدة على البحر الأحمر حتى صنعاء . وقد وجه أحسد الصحفيين سؤالا لعقيد بالجيش المصرى كان يتصبب عرقا وهو يصرخ بالتعليمات لرجاله ، عما يفعله الجيش المصرى فى اليمن فأجابه : "إننا عسرب وينبغسى أن نساعد أشقاءنا . هذا هو واجبنا " .

ونظرا لعجز عبد الناصر عن زحزحة قوات الإمام ، فقد أمر الطائرات المصرية عام ١٩٦٣ بقصف مدينة نجران السعودية الواقعة على الحدود وكنا السهل الساحلي حول جيزان ، مما أدى إلى فرار أربعين ألف شخص في رعب وفزع . بيد أن هذه الاستراتيجية أخفقت في وقف مساعدات فيصل للإمام . وبحلول عام ١٩٦٤ ، كان هناك أربعون ألف رجل من جنود عبد الناصر في اليمن يستتزفون احتياطياته من الأموال والموارد .

وطالت الحرب التي لم يستطع أي من مناصريها إحراز نصر فيها أو الانسحاب منها ، وتطلبت أساليب حربية جديدة . وبدءا من شهر نوفمبر ١٩٦٦ أخنت مصر ترسل عملاء يمنيين إلى داخل المملكة العربية السعودية ، حيث قاموا بزرع قنابل داخل وزارة الدفاع في الرياض ، وقصرين من القصور الملكية وخط أنابيب التابلاين الجوى الذي ينقل البترول السعودي إلى داخل موانيء البحر المتوسط وكانت الأضرار السياسية تفوق كثيراً الأضرار المادية . فقد أعلنت العديد من "حركات التحرير "عن نفسها بعد أن شجعتها أعمال التخريب ، وظهرت الانقسامات داخل أسرة آل سعود على الملأ . ففي الوقت الذي نفي فيه فيصل أحد أشقائه ذا الميول الجمهورية ، سعى الملك سعود المخلوع إلى استرداد عرشه من خلال إذاعة القاهرة ، وانتهى ذلك كله بهزيمة عبد الناصر المهينة في حرب ١٩٦٧ .

وقد قضت الوحدة العربية الشاملة المناضلة نحبها عام ١٩٦٧ وأسفرت حرب الأيام الستة عن تحطيم قوة الدول الراديكالية وتقتها بنفسها . وبرغم أن متطلبات الوحدة العربية كانت تحول بين إعرابهم عن ذلك صراحة ، فقد كان "آل سعود " يشعرون بشيء من الراحة لأن من عملوا على زعزعة الاستقرار لفترة طويلة قد دفعوا ثمن آثامهم ، وأصبح السعوديون يستمتعون بفترة السلام النسبى نتيجة للهزيمة .

ولكن السعوديين عانوا أيضا من الألام المرتبطة بهزيمة العرب ١٩٦٧، فالسعوديون ، الذين يشاركون في الشرف الجماعي للعرب ، شاركوا في مهانية الهزيمة العربية المنكرة . وكانت هناك القدس . إذ فقد المسلمون ثالث الأماكن الإسلامية المقدسة . وكان الملك فيصل يحلم طوال الأيام المتبقية من حياته باداء الصلاة مرة أخرى في المسجد الأقصى ، وكان الشغل الشاغل للسعوديين بعد المعوديين لم يستطيعوا تجاهل الفلسطينيين وأرضهم الضائعية ، بيد أن السعوديين لم يستطيعوا تجاهل الفلسطينيين .

وعشية كارثة العرب في ١٩٦٧ ، انطلق الفلسطينيون من مخيمات اللاجئين ليعلنوا انتقامهم من الأنظمة العربية التي نتواني عسن دعم مطالبهم بالعودة إلى أرض فلسطين ، وانكمش آل سعود خوفا من هؤلاء الرسل الجدد للعروبة ، وفي مواجهة تلك الحركة السياسية التي تغذيها هجمات الفدائين ، كان على آل سعود الدفاع عن نظام إنتاج البترول وتوزيعه المعرض للخطر ، وعسن الألاف من أعضاء الأسرة المالكة ، وعن تحالفهم مع الأمريكيين .

وفى الثلاثين من مايو 1979 ، أظهرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدى تعرض المملكة للخطر بشكل فعلى . فقد انفجر خط التابلاين ، وهو خط الأنابيب الذى ينقل ٢٣ مليون طن من النفط سنويا إلى موانىء البحر المتوسط، وتناثر إلى شظايا بفعل قتبلة إرهابية .

وكان على آل سعود المعرضين لهجوم الراديكاليين بسبب تحالفهم مسع الأمريكيين ، أن يفعلوا شيئا لدعم القضية الفلسطينية لحماية أنفسهم من غضب الرجال الذين يتربصون بهم خارج حدودهم . وكانت إثارة مشاعر رعايا آل سعود تتوقف إذ تحركت القضية الفلسطينية خارج نطاق مسألة استعادة القدس . ومن خلال المنظور السعودى ، لم يكن الفدائيون الذين يشار إليهم بالبنان في سائر بلدان العرب سوى عصابات وحشية تعكر صفو السلم والنظام اللذين يتوق السعوديون لإحلالهما .

وفى سلسلة من التحركات الرامية إلى حماية المملكة العربية السعودية من الراديكالية الفلسطينية وتأكيد توجهاتها العربية ، مارس فيصل ضغوطا على إدارة نيكسون بشأن النزاع العربي - الإسرائيلي ، متعللا بأن هذا النزاع يسأتي فسي صميم المتاعب السعودية للإبقاء على التحالف الأمريكي فسي حلبة الصراع السياسي العربي .

وفى الوقت نفسه راح يضخ الأموال فى خزائن فتسح ، أكسثر جماعسات الفدائيين الفلطنيين اعتدالا ، وأصدر أوامره بأن تقوم المملكة بتطبيق المقاطعة العربية المفروضة على البضائع والسلع الإسرائيلية والشسركات العربية التسى تتعامل مع إسرائيل . وقد كانت المقاطعة العربية هى الشيء الوحيد السذى هيا للسعوديين أكثر الوسائل أمنا لتأكيد عروبتهم . كلما ازدادت المملكة العربية غنى، ارتفع صوت المقاطعة معلنا التزامها بالموقف العربي ضد العدو الصهيونى .

ولم يكن فيصل يرغب فى أن يعمل إحلال السلام بين العرب وإسرائيل على إخماد الراديكالية العربية فقط ، بل كان يسعى أيضا إلى إضعاف النفوذ السوفيتى بين الدول العربية . فقد كان فيصل المسلم والملك المحافظ يريد إبعاد الاتحاد السوفيتى بأيديولوجيته الشيوعية عن العالم العربى . وعندما مات عبد الناصر ، اغتتم الفرصة لإبعاد مصر عن الروس .

ووضع الملك فيصل وأنور السادات معا خططا لشن حرب عربية ضد اسرائيل ، ومقابل قيام السادات بطرد الروس من مصر فى شهر يوليو ١٩٧٢ ، قام فيصل ، بالإضافة إلى الإعانة السعودية السنوية لمصر التى كانت تبلغ مائتين وخمسين مليون دولار ، بجمع ما يقرب من خمسمائة مليون دولار أخرى من دول الخليج الأخرى من أجل شراء الأسلحة لمصر وكذلك ما يستراوح بين أربعمائة وخمسمائة مليون دولار من أجل تدعيم ميزان المدفوعات . وفى صيف المعائة وخمسمائة مليون دولار من أجل تدعيم ميزان المدفوعات . وفى صيف سنفرض حظرا بتروليا على الدول المؤيدة لإسرائيل إذا قامت مصر بمهاجمة إسرائيل فى الأراضى التى احتلتها فى حرب ١٩٦٧ .

وكانت المملكة العربية السعودية مثلث فقط عمليات الحظر البترولي مــن قبل - في الحربين العربيتين الإسرائيليتين عامي ١٩٦٧، ١٩٦٧. وكان سعود

أولا ثم فيصل من بعده قد رفضا تسليم عبد الناصر المروع سلاح العرب الأخير ضد الغرب . ولكن السادات كان مختلفا . إذ لم يكن يتمتع بالقدرة ولا الإرادة اللتين تمكنانه من احتلال مكان عبد الناصر كبطل أسطوى للجماهير العربية . ويقيادته لمصر بعيدا عن سياسات عبد الناصر ، واستعداده للنفاهم مع السعوديين مقابل مساعدته على إنقاذ اقتصاد بلاده الذي يعانى من الخراب ، لم يكن السادات يمثل تهديدا لآل سعود .

ونتيجة ذلك ، حينما قامت مصر وسوريا بحربهما ضد إسرائيل في السادس من أكتوبر ١٩٧٣ ، كانت المملكة العربية السعودية شريكا صامتا في الائتلاف .

وبينما كان الآخرون يقاتلون ، كان الملك فيصل يصدر تحذيرات جادة للولايات المتحدة بتطبيق حظر بترولى وشيك إذا لهم نتسحب إسرائيل من الأراضى العربية التى احتلتها فى ١٩٦٧ وبتجاهل إدارة نيكسون لحقيقة أن الولايات المتحدة تستهلك بترولا مستوردا من الخارج بمعدل مليون برميل يوميا، فقد رأت أن تحريك شخصية المتطفل الهزلى كمتحدث باسم حملة تطوعية للحفاظ على الموارد هو كل ما تحتاجه الولايات المتحدة لإدارة الأزمة .

وبعد مرور يومين على اندلاع حرب أكتوبر ، كانت القساهرة والريساض مرتبطتين بخط تليفونى مباشر . ونظرا لأنه لم تكن ثمة مخاطر مماثلة لحيلة عبد الناصر بعدم إبلاغ الملك حسين بأى شيء عن الموقف العسكرى في عام ١٩٦٧، كان السعوديون يتمتعون بحرية الوصول إلى المخابرات المصرية ويراقبون سير الحرب من أرض القاهرة .

وفى الأسبوع الثانى من الحرب ، أبلغوا فيصل أن الجيوش العربية بدأت تخسر ما أحرزته من مكاسب فى الأيام الأولى . وفى التاسع عشر من أكتوبر ، طالب نيكسون ، الذى كان ينظر إلى الحسرب من خال منظور التسافس الأمريكي – السوفيتي فقط ، الكونجرس بتخصيص ٢,٢ بليون دو لار كمساعدة عسكرية لإسرائيل .

وفجأة واجه الملك فيصل الخطر المحقق بأن تتعسرض المملكة العربية السعودية للعزلة في بحر الغضب العربي الذي أشعله الدعم الأمريكي لإسرائيل وفي اليوم التالي استل فيصل سلاح البترول من غمده ، وتوقف عن ضبخ الستمائة برميل من النفط التي كان يرسلها يوميا للمساعدة في تغذية الاقتصاد الأمريكي بالوقود . وسرعان ما التقت صفوف السيارات كالثعابين العملاقة حول مضخات الوقود . ودفعت أسعار البترول التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا الاقتصاد إلى حافة الخطر .

ووجه الرئيس نيكسون الذى أصابه الهياج تحذيرا فى أحد المؤتمرات التى عقدها أنصار البيئة قائلا: " إذا تجمد المرء حتى الموت ، فليس ثمــة فـرق أن يكون الهواء نقيا أو ملوثا " .

واستمر الحظر حتى مطلع العام الجديد ، وقفزت أسعار البترول من ٢٠٠١ دولارا للبرميل قبل الحرب إلى ١١,٦٥ بينما تعهدت الدول العربية المنتجة للبترول بمواصلة فرض الحظر إلى أن يتوقف الدعم الغربي لإسرائيل ، ولم يكن فيصل يشعر بالاطمئنان ، فبينما كان على قنتعة تامة بأن الولايات المتحدة لابد أن تواجه حقيقة أن الشرق الأوسط لن يعرف الاستقرار أبدا مالم تحل المشاكة الفلسطينية ، فإنه لم يكن مستعدا للضغط على الولايات المتحدة من أجل السياسات الاشتراكية والراديكالية التي ينتهجها كثيرون في العالم العربي من وجهة نظره ، وادرك فيصل وأشقاؤه ، الذين يتخذون القرارات الخاصة بآل سعود ، أنهم فسي نهاية الأمر يعتمدون على القوة والإرادة الأمريكيتين لحمايتهم من أعدائهم المحليين والأجانب . وفي مارس ١٩٧٤ ، ومع فصل القلوات المصرية والاسورية والإسرائيلية بفضل الجهود الدبلوماسية الأمريكية ، قامت المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن حليفتها المستمرة منذ أمد طويل .

وفى الشهر التالى وصل فريق تابع لوزارة الدفاع الأمريكية إلى الرياض لوضع استراتيجية عسكرية أمريكية - سعودية مشتركة لضمان أمن المملكة .

لقد أضفى الحظر البترولى معنى جديدا على نفط العرب . وتر ترقيسع الاستعماريين النهابين فى الغرب الذى لا يقهر . وسوف يدفعون وهم صاغرون ثمن الضربات النفسية والثقافية والسياسية التى وجهوها للعالم العربى . وتبددت قرون الخزى والعار مع ركوع قوة العالم الصناعى وجبروته أمام منتجى البترول العرب .

ولم يؤد الحظر إلى استرداد الشرف العربى الذى طالما سعى العرب لاستعادته فقط ، بل حقق لهم أيضا شيء لم يعرفوه من قبل - وهو القوة ، لقد ولد العرب من جديد من الخليج عبر قلب العالم العربي وحتى بلاد المغرب .

إن العصر العربى ، الذى يرتبط حتما باسم عبد الناصر ، تراجع أمام العصر السعودى ، حينما اعتقد كثيرون أن ثروات السعوديين ونفوذهم ستصبح فى خدمة جميع العرب . بيد أن ثروة العرب وقوتهم اتضح أنهما سريعتا الزوال بالنسبة للعرب الذين يعيشون خارج الدول النفطية وحدهم . والواقع أن الانفجار الذى شاهدته أسعار البترول فى ١٩٧٣ - ١٩٧٤ ، أدى إلى اتساع الفجوة بين أغنياء العالم العربى وفقرائه . وفى عام ١٩٧٤ ، بينما كان دخل الفرد فى المملكة العربية السعودية يصل الى ١٩٧١ دولار ، وفى سوريا ، ٣٤٠ دولارا ، كان لا يزيد عن ، ٢٤٠ دولارا فى مصر . وأصبح السعودين شعبا بالغ الشراء وسط جيران يعانون من الفقر المدقع وتصاعدت تلميحات الستينات بأن البترول السعودى ملك للعرب لمطالبة المملكة العربية السعودية بتوزيع ثرواتها على الدول العربية . غير أنه سرعان ما تبين أن ثروات المملكة العربية السعودية المحدية السعودية المائلة لن تنتقل إلى الأمة العربية إلا فى شكل مساعدات للحكومات المتذمرة وإلى العمالة العربية التي تستقدم إلى المملكة للقيام بالأعمال التي لا أو

لن يستطيع السعوديون القيام بها بأنفسهم . وقد لخص أحمد الشقيرى ، الزعيم السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية حالة الإحباط والعداء بقوله : " لقد انتصر بترول العرب على العرب".

وقد كان الوضع داخل المملكة بين السعوديين وعمالهم العرب يعكس حال العالم العربي ككل . ففي فترة ازدهار النفط التي حولت المملكة العربية السعودية إلى دولة واسعة الثراء ، لم يزدهر سوى القليل من العرب بينما خسر آخرون ولم يكن الخاسرون مقتنعين بأن الفائزين يستحقون كل ما نالوه فعرب الهلل الخصيب ناشرو الحضارة الإسلامية العظيمة ، كانوا يشرشون ويردون في استياء كيف يصبح سكان شبه الجزيرة العربية بهذا الثراء الفاحش بينما هم يعانون من الفقر المدقع ؟ .

وقد شعر آل سعود بهذا العداء . وإذا كان عام ١٩٧٣ هـ و عام ظهـ ورا السعوديين داخل دائرة ضوء الشئون العربية ، فقد تميزت فترة ما بعـ د ١٩٧٣ ببحث السعوديين عن مهرب للخروج من دائرة مطالب الأمة العربية . ونظـرا لرفض آل سعود استنزاف موارد المملكة العربية السعودية في الحفرة التي لا قاع لها في مصر ، وسعيهم للحصول على الحماية من الحكومات البعثية في سـوريا والعراق ، وخشيتهم من غضب الفلسطينيين الذين لا وطن لهـم وانتقامهم فقـ د تطلعوا إلى هدف أكبر من الأمة العربية . ووجدوا الحل في كتابات أحد الكتاب الأصوليين عام ١٩٦٩ التي دعا فيها إلى إحياء الخلافة الإسلامية بزعامة الملـك فيصل . ولتدعيم وضعه باعتباره الزعيم الموقر للمحافظين الدينيين الإسلاميين ،

وعبا آل سعود أموالهم ووضعهم كحماة لمكة والمدينة لمل الفراغ الايديولوجي الناجم عن موت الوحدة العربية الشاملة للإحياء الديني ، بل كانت بالأحرى بمثابة ترسيخ لأيديولوجية أخلاقية وسياسية محافظة تدعمها التروة

النفطية . وأصبح الإسلام بمثابة الدرع الذي يحتمى وراءه آل سعود ومملكتهم من رياح العالم العربي المعادية .

وسقط الملك فيصل الرمز الذي كان سيقام حوله " البيترو - إسلام " أو الإسلام البترولي صريعا برصاص القتلة في الخامس والعشرين من مارس ١٩٧٥ ، ومرة أخرى حلت العملية الغامضة غير المحدودة لاختيار من يخلف . وفي هذه المرة وقع الاختيار على خالد رابع أبناء عبد العزيز .

وكان خالد لايتمتع بنفس مكانة فيصل ، بيد أن سلوكه السورع وعائدات المملكة العربية السعودية السنوية من النقط ، والتي كانت تقدر بسبعة وثلاثين بليون دولار جعلت منه إداريا فعالاً للإسلام البطولي ، ورغم المبالغ الطائلة التي وزعتها المملكة باسم الإسلام وسواء ذهبت للعرب أو لغيرهم من وحدات العالم الإسلامي ، لم يستطع آل سعود الفرار من مطالب الوحدة العربية أو تحقيق سيطرتهم التامة على الإسلام .

وفي عام ١٩٧٨ ووافقت مصر في كامب ديفيد على إحلال السلام مسع إسرائيل . وكان كارتر تتوقع أن تحذو المملكة العربية السعودية حذو مصرر... وظل آل سعود عاجزين عن اتخاذ قرار لأسابيع طويلة . وتطايرت الشائعات عن الاقتتال داخل الأسرة المالكة على نحو متزايد والتي بدأت بالهمس وانتهت بقصة تزعم بأن الأمير فهد ولى العهد قد أطلق الرصاص على الأمير عبد الله رئيسس الحرس الوطني السعودي ، ثم تردد أن فهد طار إلى أسبانيا غاضبا لأن الملك وكثيرين من أفراد العائلة المالكة رفضوا الانضمام إلى عملية السلام . وكانت التقاليد الراسخة في السياسة السعودية أن يتم اتخاذ القرارات خلف جدران القصر ، أما الشائعات فكان يغذيها من يعملون خارج تلك الجدران . ولم يستطع أحد تأكيد إصابة عبد الله بجرح ناتج عن طلق نارى بمن فيهم أطباء العائلة المالكة ،

فقد وقعت اتفاقات كامب ديفيد -التي قررت بمقتضاها أكبر دولة عربيه سكانا إنهاء حالة الحرب بينها وبين إسرائيل -على آل سعود كالصاعقة ، وواجهتهم بالقرار المحفوف بالمخاطر - وهو الاستجابة لرغبات الولايات المتحدة أو الوقوف إلى جانب الدول العربية التي احتشدت ضد مصر ... وفي النهاية قرر الملك خالد وكبار الأمراء أنه من الأفضل للمملكة العربية أن تواجه غضب الولايات المتحدة على أن تخاطر بالخروج من الحظيرة العربية . ولعل مساأخفقت خطه جيمسي كارتر الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط في حسابه هو أن المملكة العربية السعودية ظلت بعيدة عن اضطرابات العالم العربي من خلال عدم ظهورها على الإطلاق أمام الرأى العام العربي .

وبعد أن أخفق "الإسلام البترولى" في حماية المملكة العربية السعودية من مطالب الوحدة العربية ، واجه ضربة أكبر من الثورة الإسلامية في إيران ، ففي يناير ١٩٧٩ ، نزل آية الله روح الله خوميني المنفى من على سلم إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الفرنسية ليقود شخصيا ثورة تقاتل باسم الإسلام.

وتمت الإطاحة بمحمد رضا شاه بهلوى الذى أفسده الغرب وظهرت فـــى الأفق جمهورية إسلامية عازمة على إحياء الإسلام.

وجاءت كلمات آية الله لتقول: "إننا نقوم بتصدير ثورتنا إلى العالم كله وسوف يستمر النضال حتى نتردد صيحة لا إله إلا الله في كافة أرجاء العالم"، ومن خلال رؤية الخوميني التي تبشر بالخلاص ، سوف يتم تطهير عالم الإسلام من "الشيطان الأكبر" وهو الشيطان نفسه الذي يوفر للمملكة العربية السعودية مظلته الأمنية لحمايتها ، أي الولايات المتحدة ، وفجأة ضعف اهتمام آل سعود بمكة وعنايتهم الفائقة بها ، وهدايا المساجد والمنح والعطايا الدينية ، وتوددهم باهظ الثمن للزعماء المسلمين أمام عاطفة آية الله المتأججة ، وقد وصف أحد الدبلوماسيين الأمريكيين حالة المعاناة التي كان يكابدها آل سعود بقوله : "كان

الأمر كما لو أن الروس قد التفوا حول اليسار ، أو نفى جورج دالاس ، فى الأيام الخوالى ، إلى الجنوب وبالنسبة لآل سعود كان خطر الإسلام المتشدد بانفعالاتـــه الثائرة يفوق الخطر الذى كانت تمثله القومية العربية فى الخمسينيات والستينيات".

وارتجف آل سعود خوفا حينما وقعت مدينة مكة المقدسة لفترة مؤقتة في أيدى متمردين دينيين في نوفمبر ١٩٧٩، وارتعدوا هلعا حينما انتفيض سيكان المملكة العربية السعودية من الشيعة في المنطقة الشرقية، وتميزوا غضبا حينما انفجرت قنابل وضعتها جماعات سرية عقب رسالة الخوميني في البحريين والكويت المجاورة، وأضحى الخطر الذي يهدد النظام الذي يستمد شرعيته مين الإسلام واقعا فعليا وخطرا حقيقيا.

وإذا كانت الاتهامات التى وجهها عبد الناصر بأن آل سعود مجرد تابعين خاضعين للإمبريالية الغربية قد أثارت أعصابهم ، فإن الاتهامات التى راح يكيلها لهم آية الله بأن "هؤلاء السعوديين الفاسدين الآثمين لا يستحقون تولى شئون الحج والكعبة " كانت تصيبهم بالهلع ، ووفقا للرسالة الساحرة للخومينيي ذى اللحية البيضاء ، تم تشبيه آل سعود بالشاه بسبب اتصالاتهم بالغرب ، ونتيجة لذلك راحوا يبحثون عن غطاء يقيهم عدوان الخوميني الأيديولوجي .

وبرفضهم الاستجابة لطلبات الولايات المتحدة بإقامة قواعد عسكرية يمكن من خلالها تنظيم عملية الدفاع عن المملكة ، تحرك آل سعود مرة أخرى صوب الخيمة العربية . وحينما قام صدام حسين بشن الحرب ضد جمهوريسة إيسران الإسلامية في سبتمبر ١٩٨٠ ، وجدت المملكة العربية السعودية نفسها جانحة بين العراق الاشتراكي وحكومة إيران الدينية ، ومنذ انتصار البعث عام ١٩٦٨ والسعوديون يخشون العراق ، العملاق الظاهري القابع على حدودهم والذي يدعو إلى القومية العربية ، بيد أنهم حينما اضطروا إلى الخيار بين العسراق العربي وإيران الفارسية ، انحاز السعوديون إلى العرب ، ونتيجة لذلك تدفقت الأمسوال

السعودية على المجهود الحربى العراقى (حينما أعان الملك فيصل أن دول الخليج دول عربية ومصالحها هي مصالح سائر العرب).

غير أن آل سعود كانوا لايزالون يتطلعون إلى بديل للعروبة ووجدوا مخرجا لذلك من خلال مجلس التعاون الخليجي وجمع مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في شهر مايو ١٩٨١ بتوجيه من آل سيعود وإشرافهم ، المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في منظمة دفاعية مشتركة وكانت المملكة العربية السعودية تأمل في أن تؤسس من خلال هذه المنظمة نظاما للأمن الإقليمي متحررا من التدخل الأمريكي الذي تحفه المخاطر ، لتتمكن من صد إيران وتشكيل تحالف عربي تهيمن عليه المملكة العربية السعودية ، وأوضح السعوديون منذ البداية أن مجلس التعاون الخليجي ليس جزءا من الجامعة العربية وأنه كان منفصيلا خيارج الروابيط التقليدية السياسات العربية .

وحينما أصبح فهد ملكاً في ١٩٨٧ بدأت المملكة العربية السعودية تدريجياً تضطلع بدور أكبر في الشئون الجارية خارج حدودها ، إذ أدرك فهد خلال السنوات التي قضاها كولى للعهد أن احتياطيات المملكة العربية السعودية الهائلة من النفط وقوتها الاقتصادية تملى عليها القيام بدور في الشئون الإقليمية . وكان يقوم من وقت لآخر بدور الوسيط في الحرب التي بدأت في لبنان في ١٩٧٥ وأخذ في الدوران حول المحيط الخارجي لسائر الخلافات العربية . وكان يبدو أن المملكة العربية السعودية تستطيع القيام بدور ناجح في الساحة العربية دون أن تصبح أسيرة لقوى أكبر منها .

كما كان يبدو أن المملكة تستطيع الاحتفاظ بهويتها العربية واتفاقياتها الدفاعية الأمريكية طالما ظلت القوات الأمريكية تلوح في الأفقى وبعيدا عن الأنظار . ولكن كان من المستحيل أن يظل كل شئ سهل القياد .

ففى شهر يونيو عام ١٩٨٤، دخلت الحرب العراقية – الإيرانية شهرها الخامس والأربعين، وكان كل من صدام حسين وآية الله خومينى قد أصابهما اليأس؛ الأول يريد إحراز النصر، والثانى يتوق إلى وقف إطلاق النار، وكان الحل لكل منهما يكمن فى أن يقطع كل منهما شحنات الآخر من البترول كى يتضور عدوه جوعا فيبادر بالخضوع. وترتب على ذلك أن أصبحت ناقلات النفط العملاقة التى تتقل الخام الأسود عبر الخليج أهداف لنيران الصواريخ العراقية والقنابل الإيرانية المنطلقة من القوارب المطاطية، ونظرا لقيام المملكة العربية السعودية بشحن الجزء الأكبر من نفطها من ميناء رأس تتور، على الخليج، فقد أصبحت أسيرة حرب لا تلتزم فيما يبدو بأية قواعد، وفي أسبوع واحد قام العراقيون بضرب ناقلة "العهود" السعودية، واخترقت المقاتلات الإيرانية المجال الجوى السعودي.

وقد استبد القاق بالمملكة العربية السعودية حينما قامت مقاتلة سعودية مسن طراز إن-10 بإسقاط إحدى المقاتلات الإيرانية من طراز إن-2 في مساء نفس اليوم ، وكان وقع هذا الحادث مختلفا عن حالة الفوضى التسبى سادت المملكة العربية السعودية حينما استولى المتعصبون المسلمون على الحرم المكى ... كما كان مختلفا عن القلق العميق الذي اجتاح السعوديين والأجانب على حد سواء عند انفجار سلسلة من القنابل داخل الكويت المجاورة ، وكانت هذه الأزمة تحمل فسي طياتها مخاطر الحرب بالأسلحة القوية المتقدمة تكنولوجيا .

لقد عرضت الولايات المتحدة توفير قوات بحريسة وجويسة للدفاع عن الأراضى والشحنات السعودية ، بيد أن كان يتطلب وجود تسهيلات برية داخسل المملكة ، ورفض آل سعود تقديم هذه التسهيلات . ذلك أن استدعاء الأمريكييسن كان من شأنه أن يجعل العائلة المالكة عرضة للهجوم من كل من المتشددين الإسلاميين والقوميين العرب ، وتحاشيا للخلاف والمشكلات ، قصر السعوديون مهام مقاتلاتهم أمريكية الصنع من طراز إف - ١٥ على القيام بعمليات المراقبة ،

والاحتماء خلف درع مجلس التعاون الخليجى الهش ، وقاموا بضخ ملابيا الدولارات داخل خزانة صدام حسين الحربية ، وفي صيف ١٩٧٨ حينما طالبت الكويت الولايات المتحدة برفع أعلامها على الناقلات الكويتية ومرافقتها أثناء مرورها عبر مياة الخليج الهادرة ، التزم السعوديون بالابتعاد ، وفضلوا المخاطرة بأنفسهم بدلا من المخاطرة بإغضاب العرب والإيرانيين إذا قاموا بدعوة الولايات المتحدة لدخول الخليج .

وفى النهاية وبعد أن استنزفت ثمانى سنوات من الحرب كل مسن إيران والعراق إلى حد الموت توقف إطلاق النار .

وبتمسك السعوديين بوحدة الصف العربى بتأييدهم للعراق للاحتماء من الخطر الإيراني ، ساعدوا على تحويل صدام حسين إلى وحش . وترتب على ذلك أن حرب الخليج الأولى أدت إلى حرب أخرى .

فقى عام ١٩٩٠، قام صدام حسين بالضغط على الكويت اتقديم تنازلات تتعلق بحقل بترول الرميلة والتنازل عن ديونه العسكرية للكويت . ويينما كان الصيف يقارب على الانتهاء ، أخذ صدام حسين في الضغط والكويت تقاوم ، بينما كانت المملكة العربية السعودية تقوم بالوساطة ، وحينما قام العراق بغزو الكويت في الثاني من أغسطس ، فر الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح ، إلى المملكة العربية السعودية ، مثلما فر عبد الرحمن من قبل إلى الكويت عام ١٨٩١.

وفى مأوى آل الصباح فى جبال الطائف ، رأى آل سعود مدى تعرضه للخطر ماثلا أمامهم ، فإذا عبرت طليعة الجيش العراقى المؤلف من مليون رجل الموجودة فى الكويت الحدود ، فإنها ستغتصب الدولة التى ورثها آل سعود عن ابن سعود . ومقارنة بمثل هذه الكارثة الضخمة في الاضطرابات السياسية والحضارية الناجمة عن تواجد عسكرى أجنبي فوق الأراضي السعودية تصبح مجرد مضايقات بسيطة .

وفى اليوم السادس للأزمة ، توجه وزير الدفاع الأمريكى ديك تشينى جوا إلى الرياض مسلحا بالخرائط وبيانات الاستطلاع ، وخلف الأبواب المغلقة ، شرع تشينى والملك فهد وكبار الأمراء فى التداول والتشاور . وعند خروجهم ، أعلن الملك فهد أن المملكة العربية السعودية قامت باستدعاء القوات الأمريكية للدفاع عن المملكة .

فمن أجل إنقاذ أنفسهم وإنقاذ المملكة العربية السعودية ، قرر آل سعود الخروج عن دائرة التحريم السياسي والثقافي الكبرى للعالم العربية لدخول أراضي دولة عربية .

وفى الفترة بين شهرى أغسطس وديسمبر ١٩٩٠ ، تدفقت على المملكة العربية السعودية والخليج قوة أمريكية قوامها نصف مليون من الرجال والنساء ، واندفعت قوافل من الدبابات وعربات الجيب وحاملات الأفراد صوب المناطق الشمالية العربية السعودية وانتشرت في أرجاء الصحراء التي كان يجوبها البدو بقطعانهم وحدهم دون غيرهم منذ أيام قليلة ، وأكدت تلك القوافل أن آل سعود قد فضلوا القوة العسكرية الأمريكية الحقيقية على مفهوم الوحدة العربيسة الغامض وأعلن آل سعود في وجودها أنه برغم أن المملكة العربية السعودية جزء لايتجزأ من العالم الإسلامي وعضو من أعضاء الأمة العربية ، فإنها أو لا وقبل أي شيئ عازمة على حماية مصالحها الخاصة .

وأطلق الأصوليون الإسلاميون ، الذين اعتبروا وصول الأمريكيين إلى المملكة العربية السعودية إهانة للإسلام ، سهام حقدهم ضد المسئولين عن الستدعاء تلك الموجة الصليبية الجديدة ، وكانت شرائط الكاسيت القلى تدين آل سعود تباع سرا في الدهاليز المظلمة لسوق البطحاء بالرياض ، وتصور كيف أن المجندات اليهوديات المنتشرات في المملكة العربية السعودية كجزء من القوات العسكرية الأمريكية يقمن بإلقاء خرق حيضهن عند قاعدة الكعبة .

وفي عمان أخذ الشيخ أبو زنت يوجه ألفاظاً قاسية من فوق منبره قائلاً: ان المعركة ليست بين العراق وأمريكا وإنما هي بين الإسلام والصليبيين ... وقد تنازل السعوديون عن هويتهم كمسلمين حينما سمحوا للقوات الأجنبية بدخول أرضنا المقدسة .... لقد أتوا بالأمريكيين ، وجاء الأمريكيون إلى الأراضي المقدسة بمرض الأيدز . إن الأسرة المالكة في السعودية قد خانت الإسلام " .

ورد آل سعود على ذلك بأقصى مايستطيعون ، فعلى الجبهة الدينية ، أصدر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، كبير العلماء الموقر ، فتوى أعلن فيها الحرب المقدسة ضد العراق ، "إن الجهاد الذي يتم اليوم ضد عدو الله ، صدام ، حاكم العراق ، إنما هو جهاد مشروع من جانب المسلمين ومن يساعدونهم" . وهكذا بجرة قلم حول الزعيم الديني الوهابي الجنود الأمريكيين إلى محاربين يدافعون عن الإسلام .

وعلى الصعيد الاقتصادى ، استخدم آل سعود عصاهم الذهبية ضد العرب ودولهم التي ساندت صدام حسين ، فتوقفت المعونات وشحنات النفط عن الأردن. وأغلقت حدود المملكة في وجه الشاحنات الأردنية التي تعتمد على نقل المنتجات عبر المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية على طول ساحل الخليسج ، ووجدت الأعداد الكبيرة من الأردنيين الذي يعملون في المملكة العربية السعودية أن الحياة شاقة إن لم تكن مستحيلة مع الإجراءات الأمنية والضربات الانتقاميسة التي وجهها السعوديون ضد العمالة الأجنبية المشتبه فيها .

وفقدت منظمة التحرير الفلسطينية ، المستفيد الأول بملايين الدولارات كل عام ، الأموال السعودية ، كما خسر الفلسطينيون العاملون في المملكة وظائفهم أو وجدوا أنه من الصعب عليهم البقاء ، كما تعرض آخرون للمعاناة ، وكان اليمنيون أكثرهم معاناة . لقد حمل اليمنيون فعليا عبء تشييد البنية الأساسية الحديثة للمملكة العربية السعودية فوق ظهورهم ، وكانوا يقومون بحمل الحجارة والملاط ، وتفريغ السفن والشاحنات ونقل أجهزة التكييف والثلاجات فوق عربات

اليد ، وكان هناك مايقرب من مليونى يمنى يعيشون فى المملكة العربية السعودية حتى أكتوبر ١٩٩١ حينما أصدرت الحكومة السعودية أوامرها بطردهم وباستثناء النسبة الصغيرة التى تحمل الجنسية السعودية ومن يعمل منهم لدى كفيل سعودى ، اضطر ثلاثمائة وخمسون ألف يمنى إلى عبور الحدود الجنوبية فى خلال أسبوعين بموجب هذه الأوامر .

وعندما فقد مواطنوها وظائفهم وأعمالهم ، خسرت الحكومة اليمنية نفسها ثلاثمائة وخمسين مليون دولار شهريا كانت تمثل تحويلات هذه العمالة ، وحدث ذلك كله لأن حكومة اليمن انحازت إلى صدام حسين ، وقد عكس رجل يقف بسيارته المكسة بمتاعبه عند الحدود ذلك بقوله : "بالأمس كنا أشقاء ، واليوم نحن أعداء" .

ووصلت الحرب إلى نهايتها . وخرج آل سعود ومملكتهم سالمين ، بيد أنها لم تكن نهاية طيبة ، فبرغم أن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب بعد أيام من وقف إطلاق النار ، فقد ترك آل سعود ليدفعوا عن أنفسهم تهمة استخدام مرتزقة غربيين للقيام بالحرب . وهاجم كثيرون من العرب المملكة العربية السعودية ليس بسبب مافيلة بل بسبب ماهية الفعل ذاته ، متجاهلين أن صدام حسين هو الدي أحدث الانقسام في صفوف الأمة العربية .

إن العالم العربى لم يشف أبدا من بلاء الازدهار الاقتصادى عــــام ١٩٧٣ الذى رفع بعض العرب إلى أعلى درجات الثراء والقوة وحط تماما مـــن قــدرة وكرامة آخرين ، وبنزوعهم إلى الماضى أكثر من الواقع ، مازال العرب خــارج المملكة العربية السعودية والدولة الأخرى الغنية بالنفط يتعلقون بالزمن الذى كان فيه كل العرب لايملكون سوى القليل الذى يقتسمونه معا بالتساوى . ومازال ذلك يمثل الينبوع الذى يتدفق منه استياء من لايملكون .

وفى النهاية تبقى كلمة ، وهى أن من يتمسكون بقـــوة بأسـطورة الوحــدة العربية ، هم الذين يؤمنون بأنهم أحق بالثروة السعودية .

## الفصل الخامس حافظ الأسد .. ليث دمشق

تعتبر سوريا عالم رجل واحد ، هو حافظ الأسد ، وطوال أكثر من عقدين من الزمان ، ظل الأسد ، في سعيه الحثيث من أجل تحقيق المصالح السورية ، هو القومي العربي المطلق والشخص الخارج على السياسة العربية على السواء . وبإرادته الحديدية ، ومعالجته البارعة لتوازن القوى عمل على تشكيل النظام العربي وفقا لمواصفاته ومتطلباته ، وفي سياق هذه العملية جعل سوريا الصوت العربي المهيمن على المشرق العربي ، ومع ذلك فإن سوريا التي لا يمكن تجاهلها لفترة طويلة في الشئون العربية هي نفسها بلد لا توحد صفوفه الا قبضة حافظ الأسد القوية .

وتاريخياً ، بدأت سوريا الكسبرى في النفت التدريجي مع سقوط الإمبر اطورية العثمانية ، إذ تولت بريطانيا أمر الانتداب على فلسطين ، واقتطعت بذلك ما كان يعتبر السوريون إقليمهم الجنوبى ، ووضعت فرنسا يدها على الأجزاء المتبقية ، حيث قامت باقتطاع أجزاء من غربى سوريا وألحقتها بالجزء المسيحى من شمال بيروت ، وأقامت ما يعرف الآن باسم لبنان ، وبضربة واحدة فقدت سوريا بوابتها الغربية ، ومنافذها إلى البحر ومطالبتها بالاستقلال .

وفى عام ١٩٢١ قامت فرنسا بالإشراف على المرحلة الثانية من مراحل تقليص سوريا ، وهى تسليم الإسكندرية إلى تركيا ، وكان السوريون ينظرون بلا حول ولا قوة ، بينما كانت سوريا التاريخية تتعرض للتمزيق على أيدى قدوى لايستطيعون مواجهتها ، تماما كما وقف أسلافهم عاجزين أمام زحف المصريين أو الأشوريين أو البابليين أو الرومان ، وفي غضون عامين ، أدت الحدود التسى رسمها الأخرون عبر سوريا الكبرى إلى تقسيم العائلات والمجتمعات على نحدو

الحق بها أضراراً بالغة ، وإلى إحداث الفوضى والاضطراب في الاقتصاد ، والقضاء على سبل العيش ، وخلق إحساس دائم بالمرارة .

بيد أن حقيقة سوريا الكبرى تحدت الأسطورة ، فبلاد الشام لم توجد أبدا من الناحية السياسية ، ودولة سوريا الراهنة إنما هـى مجموعـة مـن المجتمعات المتناحرة المتعادية التى تعيش داخل حدود وطنية وتتصارع مصالحها الضيقة ضد إحساسها بأنها سورية ، فالمدينة تقف ضد الريف ، والديانات تنفصـل عـن بعضها البعض ، والجماعات العرقية تبغض بعضها البعض أيضا ، وكذا القبائل تتناحر معا ، والولاء هنا مرتبط بالموقع والعقيدة ورابطة الدم ، ونتيجة لذلـك ، فإن الدولة تمثل ساحة قتال تسعى فيها كل جماعة وراء مصلحتها الخاصة .

والانقسام بمعناه الواسع يثير المدينة ضد الريف ، فسوريا بلسد زراعسى ، وكانت القرى على مر التاريخ تمارس الزراعة الجماعية ، ولكن هذا النظام تبدل في ظل الحكم العثمانى ؛ إذ قامت العائلات القوية التسبى استفادت من نظام الضرائب الذى طبق فى القرن السابع عشر ، داخل المسدن بالاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضى .

وبحلول عام ١٨٥٨ لم يعد يتم حساب ملكيات الأراضى فسى السجلات العثمانية بالأكرات ، وبدلا من ذلك أصبحت تقاس ثروة الرجل وقيمته بعدد القرى والفلاحين الذين يعملون فى خدمته . ومع قيام فلاحيهم بنظام المشاركة فى المحصول ، كان ملاك الأراضى الواسعة ، الذين يعيشون فى المدن بمنازل مسن الحجر الجيرى الأصفر الباهت والبازلت الأسود ، يجمعون الأموال من الأرض .

وأصبحت المدن - خاصة دمشق وحمص وحماه وحلب - قلاعا القوة السياسية والاقتصادية . وتحدت هذه المدن ، التي كان يغلب عليها السكان المسلمون السنيون ، المجتمع التقليدي ، الذي أقام فيه " الأعيان " سلسلة من

التحالفات مع التجار وروساء العشائر الصغيرة المرتبطة بالفلاحين ، وأفرخت هذه المدن ، التي كانت بمثابة كيانات منفصلة مستقلة ، أشكالا من التنافس تضارع مثيلتها في الدول – المدن الإيطالية في عصر النهضة . وحتى اليوم ، فإن السورى ينتمى أولا إلى جانب حلب أو دمشق أو حماء أو حمص .

ويثير هذا الأسلوب من أساليب التفكير العتيقة قدرا كبيرا من الألم النفسي بين أولئك السوريين الذين يشعرون بحاجة بلادهم لترسيخ شكل من أشكال التماسك الداخلي وكما أن سوريا مقسمة وفقا للمدينة ، فإنها مقسمة أيضا وفقا للديانة . وقد أدت الطبيعة الجغرافية بوجه عام إلى ظهور مجتمعات دينية طبيعية منفصلة ، ففي الثلث الغربي من سوريا أدت وعورة تضاريس الأرض إلى جذب مجموعة متباينة من المنشقين الدينيين وحصرتهم داخل مقاطعاتهم المقصورة عليهم وحدهم دون سواهم ، وبرغم الجاذبية العاطفية لسوريا الكبرى ، فقد ظلت عليهم وحدهم دون سواهم ، وبرغم الجاذبية العاطفية لسوريا الكبرى ، فقد ظلت الهوية متجمدة داخل الانتساب الديني . ولم يطرأ تغيير كبير ؛ إذ أن الهوية الدينية تعكس ما هو أكبر من النظام اللاهوتي . فهي تشمل الروابط العائلية والقبلية والعشائرية . كما تحدد المنطقة الجغرافية والمصالح الخاصة الضيقة ، وتصف

ومصطلحا "مسيحى " و" مسلم " وصفان بدائيان داخل تركيب دينى معقد، وفى تاريخ الديانة المسيحية ، وقعت بعض أهم أحداث هذه العقيدة فوق الأراضى السورية . وبعد مرور قرون على هذه الأحداث ، لا تزال آثارها قائمة ، ففى أحد شوارع دمشق الجانبية الملتوية التى يلفها الغموض ، ينفتح أحد الأبواب الضيقة ليفضى إلى عدد من الدرجات شديدة الانحدار التى تهبط بنا عبر القرون إلى أطلال بيت حنايا . ويقع الشارع الذى يطلق عليه اسم " المستقيم " وكذا الجدار الذى أنزل من فوقه بولس الرسول فى سلة فرارا من أعدائه فى الدين على مقربة من هذا المكان .

وخارج دمشق ، في قرية ملولة المنعزلة الواقعة بجانب التلال ، لا يسزال السكان المسيحيون يتحدثون اللغة الآرامية التي كان يتحدث بها المسيح . وبغض النظر عن تلك الروابط التي تربطهم بتاريخ الكنيسة العالمية المبكر ، فإن التباين الناجم عن النظام اللاهوتي والجغرافية والعوامل الاقتصادية والأسرية يقسم المسيحيين إلى مارونبين كاثوليك ورومانيين وفرعين من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ، ومجموعة صغيرة من البروتستانت . وليست هذه مجرد طوائف دينية . وإنما هي جماعات طائفية مميزة على استعداد لتخريب العقيدة من أجل مصالحها الخاصة ، ومع ذلك فإن الإنقسامات بين المسيحيين تبدو باهتة بالمقارنة بنظيرتها بين المسلمين .

فنى حين أن خمسة وثمانين بالمائة من سكان سوريا من المسلمين فيان واحدا من كل خمسة من هؤلاء المسلمين ينتمى إلى إحدى الطوائف المنشحة ، فالسنيون لهم الغلبة في المدن والمناطق الريفية من وسط سوريا . والمسلمون غير السنيين ، خاصة الدروز والعلوبين ، يتجمعون في الجبال الشمالية والجنوبية ، وكلاهما مرتبطان بشكل غير وثيق بالمذهب الشيعى ويتالف سكان سوريا في الوقت الراهن من حوالي تسعة وستين في المائة من السنيين ، واثني عشر في المائة من المائة من العلوبين ، وخمسة في المائة من الدروز ، وعشرة في المائة من المسيحيين وتضم نسبة الأربعة في المائة المتبقية الأكراد والأرمن والتركمان والشركس ، الذين لا زالوا متمسكين بلغاتهم وتقافتهم الأصلية ، بالإضافة إلى نصف مليون من البدو ، الذين يعيشون في الصحراء السورية ، وربع مليون من الفلسطينيين ، المنتشرين أساسا حول دمشق ، ونظرا لأن هوية كل سورى لا تتحدد بالضرورة بالديانة فقط ، وإنما تتحدد أيضا على أساس الطائفة والطبقة والعرق ، فإن كل سورى يمثل على نحو ما جماعة أقلية . وكل جماعة أقلية لها خصائصها النفسية المشتركة التي تحول كل تصرفات من تصرفات أيسة

جماعة معارضة لها إلى تحد يهدد مصالحها أو بقاءها ، ونتيجة لذلك ، فأن سوريا أقرب ما تكون إلى أرخبيل من الجزر وراء مصالحها الخاصة .

وفى عام ١٩٤٦ ، حينما تخلى الفرنسيون عن انتدابهم عليها ، وكانت سوريا بلدا زراعيا يعول فيه مليونان من الفلاحين مليونا ونصف المليون من سكان المدن ، وكان هؤلاء الذين يفلحون الأرض يعيشون فى قرى من الطين والحجارة بدون ماء أو كهرباء أو طرق ممهدة ، كما كانت تنتشر بينهم الأمراض.

وبحلول عام ١٩٥٠ انتفضت الثورة على كل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي انتقل من العثمانيين إلى الفرنسيين ، ثم إلى سوريا المستقلة ، وكانت الثورة بقيادة البعث .

وقد نشأ البعث في سوريا ، وهو الأيديولوجية التي تؤكد على أن الشعب العربي يشكل أمة واحدة تاريخيا وطبيعيا ، وقد انتشر المذهب البعثي في صالونات المتقفين إبان فترة الثلاثينات ، وردا على تمزق سوريا التاريخية عقب الحرب العالمية الأولى ، أخذ المفكرون البعثيون في مناقشة الهوية الوطنية السورية وعلاقة سوريا بسائر المجتمعات الأخرى التي تتحدث العربية . غير أن جاذبية البعث نبعت من واقع سوريا الصغري ومن الحلم الكبير بعالم عربي يضم كل العرب ، ومن خلال أيديولوجية البعث العلمانية ، أخذ المسيحيون والسحروز والعلويون والجماعات الساخطة في سوريا في تحدى هيمنة عدد صغير من العائلات الحضرية الكبري وعملائهم السنبين على السياسة السحورية ، وشرع البعثيون بمذهبهم الاشتراكي الغامض في الهجوم على تركز الثروة والسلطة في أيدى الأعيان ، وأدت دعوة البعث إلى انتهاج سياسة علمانية في سوريا ، بمسن فيهم الشاب العلوي حافظ الأسد .

وقد ولد حافظ الأسد في السادس من أكتوبر ١٩٣٠، وكان أبوه فلاحا يزرع التين والتبغ ، ويعيش في منزل من حجرتين من الحجر الخشن في قرداحة في التلال الواقعة شمال شرقي ميناء اللانقية . ولم تكن قرداحة ، وهمي مجسرد قرية علوية في قلب منطقة العلوبين ، سوى مجموعة من الأكواخ ذات الأسطح المستوية الواقعة في أقصى طرف أحد الطرق الضيقة . وقد بدأ حافظ الأسد في تلقى تعليمه في مدرسة في الهواء الطلق أعدتها الإدارة الإستعمارية الفرنسية ، وفي عام ١٩٣٩ ، هبط الابن النابه المحلى ، من الجبل ليلتحق بالمدرسة في اللاذقية ، وهناك واجه بقوة حقيقة معنى أن يكون المرء علويا في سوريا .

وفي سن السادسة عشرة ، انجذب الأسد الذي كان خجولا في فصله إلى حزب البعث الذي كان يبشر الأقليات إلى أعلى المناصب السياسية والاجتماعية في النظام في سوريا . وسرعان ما انتقل الإسد ذو الموهبة الفطرية مسن رسم الشعارات البعثية فوق الجدران الحجرية إلى كتابة المنشورات السياسية البعثية .

وفى بداية الخمسينات انضم حافظ الأسد إلى القوات المسلحة السورية التى كانت قد طورتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية . وكان الجياش غالبا يوفر الوظائف للفقراء ، ويمثل الملاذ الوحيد الذى يهرب إليه الفقراء من العمل كأجراء في الأرض .

وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه مع رفض طبقات ملاك الأراضى والتجار مهنة الجندية المتواضعة ، امتلأ سلك الضباط والرتب الأخصرى بالأقليات والفئات والفئات في النظام الاقتصادى . ومن خلال سعيها للتحرك الاجتماعى ، انجذبت نفس هذه الشريحة من المجتمع التى انضمت إلى الجيش إلى أيديولوجية البعث . ونتيجة لذلك ، التحمت القوات المسلحة وحزب البعث معا ، وأمسكت الأولى . وفي عام بالقوة العسكرية في سوريا ، وسيطر الثاني على نظامها البيروقراطى . وفي عام ١٩٥٨ ، صعدا معا إلى قمة النظام السياسي المنحرف في سوريا .

وقد أصبحت سوريا منذ استقلالها مرادفا الفوضيي السياسية ، وكانت الانقلابات والانقلابات المضادة الكثيرة تتوالى إثر بعضها البعض حتى أن وكالات الأنباء الدولية نادرا ما كانت تهتم بالإشارة في كل مرة إلى الدبابات التي كانت تتطلق إلى دمشق لطرد حكومة أو أخرى وتنحيتها عن السلطة . وقد ذهبت جريدة الأهرام المصرية إلى حد وصف سوريا بأنها أقرب إلى أن تكون مستشفى للأمراض العقلية منها إلى الدولة ، وحينما تولت حكومة البعث السلطة ، تبين لها أنها لن تستطيع أن تفعل ما هو أفضل مما فعله الأخرون للسيطرة على مظام

ولم يكن البعث ، الذى قصر نفسه على الجيش والنظسام البيروقراطى ، يتمتع باى تأبيد شعبى سواء لتحقيق برنامجه الاقتصادى أو للبقاء فى السلطة . ونظرا لالتزامه الأيديولوجى بمبدأ العروبة الشاملة ، فقد تمسك البعث بفكرة الوحدة مع مصر تحت حكم عبد الناصر باعتبارها أفضل الآمال والوسائل للالتفاف حول النظام السياسى التقليدى الذى يسيطر عليه السنيون . بيد أن الوحدة مع مصر تحولت إلى كارثة .

فقد كان الثمن الذى طلبه عبد الناصر الذى كان مترددا مقابل الوحدة هو أن تكون له السلطة المطلقة على كل من الشطرين المصرى والسورى من الجمهورية العربية المتحدة . ووافق البعثيون السوريون اعتقاداً منهم بشكل ساذج بأنه سيتعين على عبد الناصر أن يحكم سوريا من خلالهم ، فقد كانوا هم الذين أججوا الشعلة الأولى للقومية العربية . ومن ثم كانوا هم الذين سيتومون بتعليم مصر معنى العروية . وبدلا من ذلك قام عبد الناصر بإفساد السياسة السورية وقيد حركة القوات المسلحة ، وهي بوتقة تأبيد البعث ، ووجد الضباط المشتبه في عدم و لائهم التام لعبد الناصر أنفسهم ينقلون من سوريا إلى مصر .

وقد أمضى حافظ الأسد الذى كان واحدا من هؤلاء الضباط الجزء الأكبر من تاريخ الجمهورية العربية المتحدة بالقاهرة . وفي أكتوبر ١٩٥٩ ، قام عبد الناصر بتعيين المشير عبد الحكيم عامر ، وهو أقرب مساعديه ، كحاكم فعلى لسوريا ، وأصبحت دمشق بتغاضيها عن ذلك عاصمة إقليمية لامبر اطورية مصرية .

وبدأت جميع الفصائل المتنازعة داخل الكيان السياسي السورى في التلاحم ضد الجمهورية العربية المتحدة – من التجار وملاك الأراضي ورجال الأعمال ، الذين كانوا يكرهون سياسة عبد الناصر الاشتراكية ، والموظفين ، الذين أعربوا عن استيائهم من البيروقراطيين المصريين الذي فرضوا عليهم ، ورجال الجيش الذين أخذوا في الغليان من وطأة الهيمنة المصرية ، والبعثيين ، الذين كانوا يرون حزبهم الأثير لديهم تتمزق أوصاله على يدى عبد الناصر الطموح .

وفي أعقاب الاضطراب الذي أصاب مجتمع رجال الأعمال نتيجة قرارات التأميم التي أعلنها عبد الناصر في يوليو ١٩٦١ ، انفصلت سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في الثامن والعشرين من سبتمبر ١٩٦١ ، بعصيان يميني مسلح قاده المقدم عبد الكريم النحلاوي . وطوال الشهور التسعة عشر التالية ، راحت سوريا تدور في دوامة عنيفة أخرى من الانقلابات والانقلابات المضادة . وبالقرب من الوسط كانت هناك اللجنة العسكرية ، وهي تنظيم سرى من شبب الضباط العسكريين البعثين الغامضين ممن يؤمنون بأفكار هم البعثية الخاصة . وكان من بينهم حافظ الأسد .

وفي ليلة السابع من مارس ١٩٦٣ ، أصدرت اللجنة العسكرية أوامرها الدبابات وقوات المشاة بالتحرك صوب دمشق . وسقطت العاصمة بسرعة البرق، تقبل السكان اللامبالون في أرجاء سوريا الانقلاب غير الدموى تقريبا . وقد

تحقق النجاح بسهولة لأن الحكومة القائمة ، حسبما جاء على لسان حافظ الأسد : "كانت حكومة بلا تأييد شعبي وبلا جيش ، حيث كانت عبارة عن حكم طبقة تتمتع بالقوة والسلطان " . وقبل أسبوع واحد من الانقلاب كان حافظ الأسد البالغ مــن العمر ثلاثين عاما وشركاؤه الخمسة فيه يعيشون حياة مبهمة تحفها المخاطر ويلفها الغموض ، والأن أصبحوا أكبر قوة في السياسة السورية . وبــدأت هـذه اللجنة العسكرية في تدعيم مركزها من خلال تطهير سوريا من العناصر " غير الموالية " ومن أجل خلق بديل لحكم الأعيان التقليدي ، قامت الزمرة العسكرية باستبعاد المئات من المناصب الحكومية وإحلالهم باعضاء من الحزب ، وقسامت بزرع البعثيين داخل كل وحدات القوات المسلحة لتلقين الجيش السوري مباديء الأيديولوجية البعثية . وفي النهاية اندمج الجناحان العسكري والمدنسي لحزب البعث ليشكلا أداة ثورية واحدة القضاء على النظام القديم ، غير أنها برغم كل ما لديها من طاقات ، كانت اللجنة العسكرية مجرد جزء صغير من الأقلية البعثية ، تمثل جماعة عسكرية منشقة عن الحزب الضعيف الذي لا يتمتع بأية قاعدة شعبية. وعلى مر السنوات السبع التالية ، كانت الاضطرابات السياسية تعمل على إثارة وتحريض النظام السياسي التقليدي ضد البعث ، والبعث ضد الناصريين والإخوان المسلمين ، والبعث ضد نفسه .

وفى مايو ١٩٦٣ ، قام البعثيون ، استناداً إلى القوة التى يتمتعون بها داخل الجيش ، بسحق المحاولة التى قام بها الناصريون السوريون للإطاحة بحكومتهم باسم العروبة الشاملة بزعامة مصر .

بيد أن أحد أشكال التهديد استبدل بشكل آخر . ففى ربيع ١٩٦٤ ، واجه البعث تمردا من السنيين ضد النظام السياسى الذى تسيطر عليه الأقليات . وأخه أئمة المصلين فى المدن المرتبطون بالإخوان المسلمين يلقون الخطه الملتهبة ضد البعث العلمانى ، وكانت رسالتهم الدينية تتطوى على رسالة أخرى اجتماعية

تدعو أعيان المدن إلى الانضمام إلى المعركة ضد الهراطقة الذين يسيطرون على الحكومة . وفي مدينة حماة ، التي كانت معقلا للمحافظة على تقاليد ملكية الأرض، ظهرت الأسلحة من مخابئها ، وأقيمت المتاريس في الطرقات ، وأخذت الضربات القوية نتهال على أعضاء حزب البعث ليتساقطوا صرعى . وأنزل البعث جيشه إلى الشوارع . وبعد يومين من القتال وسقوط سبعين قتيلا انتهت الانتفاضة .

وبعد أن أحكم البعث قبضته على المدن وعلى السنيين ، تحول بعد ذلك إلى نفسه ، إلى البعث نفسه . ففي أعقاب انقلاب ١٩٦٣ ، قامت اللجنة العسكرية ، التي كانت عديمة الخبرة تقريبا في إدارة شئون الدولة ، بإدخال ميشيل عفلق وصلاح البيطار ، وآخرين من البعثيين الأوائل ، في الحكومة . وبعدها مباشرة تقريبا ، انقسم البعث إلى قوتين ، الحرس القديم والجديد ، حزب ميشيل عفلق وحزب اللجنة العسكرية بقيادة حافظ الأسد . وبالنسبة لعفلق ، كان الحسزب هو بنبوع الفكر العربي ، والحارس القيم على طهارة الحكومة الأيديولوجية . وبالنسبة لحافظ الأسد واللجنة العسكرية ، كان الحزب بمثابة المحسرك للتغيير وبالنسبة لحافظ الأسد واللجنة العسكرية ، كان الحزب بمثابة المحسرك للتغيير وعلى المستوى الداخلي ، أدى الصراع داخل البعث إلى إثارة الفقراء في الريف ضد المتقفين في المدينة .

وفى الثالث والعشرين من فبراير ١٩٦٦، قسام شباب الريسف الذيسن يسيطرون على الجيش بتطهير الحزب . وفى حديست يمسائل شهب الحسرب الشيوعى لماركس ولينين ، قام الجناح العسكرى بحزب البعث بإلقاء القبض على صلاح البيطار ووضعه فى السجن ولاذ ميشيل عفلق بالفرار إلى لبنان . وتولست الأقليات من العلويين والدروز – فى النظام الجديد مقاليد الحكم وسرعان ما تسم طرد الدروز ، ولم يبق سوى العلويين وجرت عملية تطهير أخرى لم يتبق علسى أثرها إلا العلويون الموالون لحافظ الأسد .

وفى الثانى عشر من نوفمبر ١٩٧٠، قام حافظ الأسد بخطواته الأخسيرة التى أهلته لإحكام سيطرته المطلقة على حسزب البعث السورى والحكومة السورية. وطوال ثلاث أيام ظلت البلاد معلقة ، تتخبط فى التساؤل عما حدث . وفى اليوم الرابع كان حافظ الأسد يضع اللمسات الأخيرة لبيان إعلان توليه السلطة ، ووصل الرئيس الليبى معمر القذافي إلى مطار دمشق دون إعلان مسبق وأسرع الأسد ، الذى أصبح الشخص الوحيد المناسب لاستقبال الرئيس الليبي ، إلى المطار . وعلق ساخرا وهو يستقبل القذافي بقوله " من المناسب تماما أنك لم تصل مبكرا عن ذلك بنصف ساعة " . فقد أعلنت إذاعة سوريا مساء هذا اليوم عن "حركة التصحيح " . وكان حافظ الأسد يبلغ من العمر أربعين عاما أنذاك .

وقد أصبح الأسد على رأس السياسى السورى باسم البعث ، غير أنه لم يتقيد أبدا بايديولوجية الوحدة العربية الشاملة التى كان يعتنقها البعثيون الأوائه ، وكانت دوافعه نابعة بالأحرى من واقع المجتمع السورى ، وربما لم يكن حافظ الأسد حتى يدرك مجرد مدى صعوبة السيطرة على هذا المجتمع ، فقى عام ١٩٧٠ قال الأسد لأحد أصدقائه : " لماذا تظن أن حكم هذا اليلد من الأصور الصعبة ؟ الواقع أن المسألة بسيطة للغاية ، دعنا ننظر إلى الشعب ، إن من لا يملك سيارة يريد سيارة ، ومن لا منزل له يريد منزلا ، ومن يتقاضى مرتبا محددا يريد ضعف هذا المرتب أو ثلاثة أضعافه ، وأنا أوكد لك أننا نستطيع تلبية بميع هذه المطالب ، وإذا فعلنا ذلك ، فمن الذي سيبقى في المعارضة في سوريا؟ مائة أو مائتان من الأشخاص الذين يأخذون السياسة مأخذا جديا ، وهم سيظلون ضدنا مهما فعلنا ، وقد تم بناء سجن المزه من أجلهم " ، لكن حافظ الأسد لم يجد حكم سوريا بمثل هذه السهولة .

وفى السنوات الخمس والعشرين الأولى التي أعقبت الاستقلال ، كانت سوريا تعانى من آثار حدوث انقلاب أو محاولة انقلاب بمعدل مرة كال عام .

والآن . وفي تحد صريح التقاليد المستمرة من قرون عديدة بأن يحتفظ السنيون بالسلطة في أيديهم ، ها هو أحد العلويين يسيطر على مقاليد الحكم . وكانت الصورة التي رسمها حافظ الأسد لحزب البعث هي مؤسسة الدولة الأساسية . وبرغم بعض المحاولات المخلصة لإشراك كافة عناصر المجتمع السوري الممزق في العملية السياسية ، فإن حكم الأسد لم يضرب بجذوره إلا بين من يستطيع الثقة بهم - وهم العلويون ، وقد كانت الرابطة التي تربط العلويين بحافظ الأسد هي التي جعلتهم يصبحون خلال فترة السبعينات من الصفوة السياسية السورية المميزة اقتصاديا ، بعد أن تعرضوا لقرون عديدة للنبذ والحرمان والاضطهاد .

وقد أضر ارتفاع شأن العلوبين بالعديد من السوريين خاصة السنيين الذين لحق بهم ضرر بالغ يفوق الآخرين ، فقد تجرد الأعيان من النفوذ السياسي، وأدت الأموال الجديدة التي تدفقت إلى سوريا من الخليج إلى تدنى طبقة التجار ، وعمل نظام الأسد العلماني على الحط من شأن الزعماء الدينبين وكان الجميع يضطرمون بالاستياء . وقد تعدى غضبهم نطاق طبقتهم من خلال شبكة العلاقات الراسخة منذ أمد بعيد والتي تربط الأسر والجماعات السنية . وكانت جماعة الإخوان المسلمين هي التي تتزعم المعارضة ضد النظام المرتبط بالطائفة العلوية البغيضة .

ففى عام ١٩٦٣ ، حينما تولى البعثيون لأول مرة أمور الدولية ، قامت مجموعات صغيرة من المتشددين الإسلاميين سرا بتنظيم حركة للمقاومة المسلحة ضد البعث العلمانى ، وطوال السنوات الستة عشر التالية أخذت الخلايا السرية فى تكديس الأسلحة ، واتخذت أسماء مستعارة ، ودخلت إلى المساجد لتجنيد المقاتلين وضمهم إلى صفوفها ، وفي عام ١٩٧٩ ، كانت جماعة الإخوان المسلمين ، التى تضم عشرة ألاف من الفدائيين ، على أهبة الاستعداد لإعادة سوريا إلى أغلبيتها السنية .

وفى شهر مايو قام الإخوان المسلمين بإرسال أولى رسائلهم إلى حافظ الأسد حينما أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها فى شوارع دمشق . وفى الشهر التالى ، فى السادس عشر من يونية قام أحد أعضاء هيئة التدريس بمدرسة حلب للمدفعية من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين بجمع الطلبة المستجدين الذين كان أغلبهم من العلوبين فى قاعة الطعام وأغلق جميع الأبواب باستثناء باب واحد . ودخل من خلاله الإخوان المسلمون وأطلقوا أسلحتهم الآلية دون تمييز . وتم قتل الطلبة المحاصرين مثل السمك داخل برميل . وبهذا العمل الدموى المذهل ، أعلن الإخوان المسلمون الحرب صراحة على العلوبين والبنية السياسية لحزب البعث الذي يرأسه الأسد .

وامتد العصيان المسلح شرقا حتى الفرات وغربا حتى اللاقية ، المدخل الخارجى للمنطقة العلوية . واندفعت حشود كبيرة من السوريين غير المنتمين للأصوليين لتأييد قضيتهم مما أدى إلى زيادة صفوف الأخوان المسلمين . كما انضم إليهم البعثيون الذين استبعدتهم حركة التصحيح التى قام بها الأسد .

كذلك ساهم الحزب الشيوعى بثقله المحدود ، وفى الوسط كانت هناك الطبقة المتوسطة من السوريين ، التى تعمل على تدعيم التحالف المضاد للأسد ، بزعامة تجار الأسواق الذين يمثلون العمود الفقرى للمجتمع السورى التقليدى .

وفى الفترة من منتصف ١٩٧٩ حتى منتصف ١٩٨٠ كـان المتمردون بيمسكون بزمام المبادرة . وخرج الفدائيون من مخابئهم الآمنة فى المدن القديمة المكتظة بالسكان مثل حلب وحماة . وكانوا يقومون أثناء النهار بتنظيم المظاهرات المعادية للحكومة ، وإغلاق المحال وإشعال النيران فى المبانى . وفيى الليل ، كانوا يطلقون فرق الهجوم ضد أعضاء حزب البعث الموالية للأسد ، وغالبا ماكانوا يقتلونهم فى فراشهم .

وحتى عام ١٩٨٠ ، كان حافظ الأسد يرفض فيما يبدو مواجهة حقيقة أن سوريا التى صنعها بنفسه كانت تتزلق إلى حرب أهلية فعلية . ولكن حينما أعلنت حلب الإضراب العام استيقظ حافظ الأسد . وبعد أن قام بتزويد مؤيديه بالأسلحة الثقيلة من أجل الحماية والمساندة ، أرسل قوات الأمن لاقتحام المدينة . وبرغسم سقوط مائتى قتيل فى حلب ، فإن المعارضيين لم يهدأوا ولم يستلم الأسد .

وفى التاسع من مارس ١٩٨٠ قامت القوات المنقولة بالطائرات العمودية بشن عملية بحث وتدمير وحشية على مدينة جسر الشغور المجاورة لحلب . ثــم تحولت القوات المسلحة إلى حلب . وقامت فرقة من عشرة آلاف رجل ومائتيين وخمسين عربة مدرعة بإغلاق أحياء كاملة من المدينة وأعلن اللواء شفيق فياض أنه مستعد لقتل ألف رجل يوميا لتخليص المدينة من حشرات الإخوان المسلمين ولم يخضع أحد ، وانتفض معارضوا الأسد بجرأة في حماه ، وأدلب ، وديسر الزور ، وحمص .

وفى السادس والعشرين من يونية ١٩٨٠ ، تزايدت حدة العنف من جديد . فبينما كان حافظ الأسد يقف عند بوابة قصر الضيافة فى دمشق ليرحب برئيسس دولة مالى الزائر ، اندفعت سيارة مسرعة وأطلقت وابلا من النيران الآلية والقت قنبلتين يدويتين سقطتا عند قدمى الأسد . وسارع الرئيس بركل إحدى القنبلتين بقدمه ودفعها بعيدا عن الطريق بينما قام أحد الحراس بالتضحية بحياته وارتمسى على القنبلة الثانية بجسده . ومع زيوع نجاة الرئيس بأعجوبة ، اجتاحت الطائفة العلوية موجة من الغضب والتعطش للانتقام .

وفى صبيحة اليوم التالى هبطت اثنتان وعشرون طائرة مروحية بافراد محملة بأفراد من المغاوير داخل سجن تدمر بالقرب من أطلال تدمر القديمة . وبدأوا في مهاجمة الزنزانات المحتجز فيها أعضاء الإخوان المسلمين الذين ألقى

القبض عليهم خلال العام السابق ، وقام هؤلاء المغاوير بقتل ستمائة سجين . وفى الأسبوع التالى ، أعلن حافظ الأسد أن الانضمام للإخـــوان المسلمين جريمــة عقوبتها الموت . ولكن التمرد استمر دون توقف .

والزم الخوف أعضاء حزب البعث منازلهم ، التي كانت أشبه بالحصون في تأمينها . وانكمش الأسد داخل مكتبه الآمن ، الذي كان يحرســـه أفضـــل رجــال الحراسة في العالم . وأخفقت ثلاث سنوات من الجهد في القضاء علـــي الحركــة السرية التي كانت تعمل على قتل نخبة الطبقة المهنية العلوية ، وتثبيت تهمة عدم شرعية رئاسة حافظ الأسد . وقد ثبت أن المعارضة ضعيفة بحيــث لا تســتطيع الإطاحة بالبعث وقوية بحيث لا يمكن القضاء عليها والتخلص منها . وفي ليلــــة الثاني من فبراير ١٩٨٧ ، بدأت أحداث الفصل الأخير مـــن المسـيرة الدمويــة تتكشف في مدينة حماة .

فقى الساعة الثانية صباحا ، قام أحد القناصة الرابضين فوق سطح أحد المنازل بقتل عشرين جنديا من جنود الأسد الذين كانوا يجوبون الحى القديم أتساء دوريتهم الليلية . وفجأة أضيئت أنوار مساجد المدينة وأخذت صيحات الجهاد المرتجفة ضد البعث تتردد من المآذن . " الله أكبر . جميع السوريين ينتفضون ضد النظام الملحد . هلموا إلى المساجد ، حيث ستوزع الأسلحة لاقتناص الكفرة الملحدين " .

وخرج المئات من الإخوان المسلمين وحلفائهم من مخابئهم . وفي موجهة من القتل والنهب ، أخذوا في التفتيش عن الأسلحة وقاموا بقتل سبعين شخصا من المسئولين في حزب البعث . وفي الصباح أعلن الفدائيون المنتصرون عن تحرير المدينة من النظام العلوى البغيض وحكومته البعثية .

وأخذت إذاعة البعث في دمشق تصرخ قائلة إن المتمردين " انساقوا وراء حقدهم الأسود كالكلاب المسعورة ، وانقضوا على رفاقنا وهم نائمون في منازلهم

وأعملوا القتل في كل من وقع في طريقهم من النساء والأطفال ، وأخذوا في التمثيل بجثث الشهداء في الشوارع " . وقرر حافظ الأسد الماكر في الخفاء وبعيدا عن أعين الجماهير أن تصبح حماه أرضا للمعركة التي سيحسم فوقها مصير البلاد . وكان يدرك تماما أنه إذا سمح لأعداء العلوبين بتولى زمام الأمور حتى في أحد الأحياء بحماه فوق تدفق دماء العلوبين في سوريا تدفق الماء ؛ ذلك أن وراء هذا العصيان المسلح كان يكمن عداء السوريين المعقد والمتراكم بين المدينة والريف ، وبين السنيين والعلوبين ، وبين الإسلام والبعث .

واستمرت معركة حماة مشتعلة لمدة ثلاثة أسابيع كثيبة ، وقد سيطر الإخسوان المسلمون على المدينة طوال الأيام الأربعة الأولى ، وقتلوا المئات من أنصار الأسد المشتبه فيهم . وفى اليوم الخامس استلم الإخوان المسلمون للجيش، الذى أطلق العنان لأعمال القتل والسلب والاغتصاب بصورة جماعية . وبعد سلسلة متواصلة من القصف المدفعي على قلب المدينة ، انحبس الناس داخل متاهات شوارع الأحياء القديمة دون طعام أو ماء أو وقود . وخرج آخرون في العراء في الشتاء القارص بينما كانت الدبابات تدمر العديد من المنازل من الطين التسبى يشتبه في إيوائها للمتمردين . وتم تدمير حماة ، أجمل مدن سوريا ، حيث تم دفن ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف ضحية من ضحايا غضبة حافظ الأسد. وتم إخماد التمسرد بالتدمير والموت . ولكن اسم حماة أصبح بعد ذلك مرادفا لكلمة مذبحة .

وقد قال حافظ الأسد ببساطة في أول بيان علني له عقب المذبحة ، " إن ما حدث في حماة قد حدث ، وانتهى " . ولكي يضفي الأسد معنا جوهريا على كلماته ، قام بمحاولة أخرى لترسيخ نزعة وطنية سورية مميزة . فقد شرعت حشود من العمال في تنظيف جدران قلعة دمشق الضخمة عسلية اللون التي بناها الأمويون ، وأخذت البيانات الحكومية الرسمية تتادى المواطنيين السوريين بـ " أبناء الأمويين " . بيد أن الرمز الحقيقي للنزعة الوطنية السورية كان هو حافظ الأسد .

لقد كانت مهمة حافظ الأسد كوزير للدفاع أن يدير المجهود الحربى . ولكنه أخفق وانهار الرجل الذى أرسل فى جرأة وتحد الفدائيين الفلسطينيين لمهاجمة إسرائيل ، والذى شارك فى التمثيل المسرحى الذى أجبر عبد الناصر على إلقاء القفاز فى وجه إسرائيل ، وتجمد نفسيا فى الساعات الأولى من الحرب . وخلا الأيام الستة القصيرة ، انهارت جميع مبادىء الأسد الدفاعية السابقة أمام حرب إسرائيل الخاطفة سريعة الحركة . وتصدع أساس فكره السياسي مع سماح القوى العظمى لإسرائيل بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط .

وحينما توقف القتال ، توجه الأسد الى بيته ليمعن التفكير فى عزلة عسن الأخرين لمدة ثلاثة أيام . وخرج من عزلته حاملا معه مجموعة جديدة مسن القناعات هى : أن إسرائيل بطبيعتها قوة توسعية ، وأنه لا يمكن احتواء هذه النزعة التوسعية إلا من خلال الجهد العربى المكثف ، ونزل حافظ الأسد إلى ساحة المعترك السياسى العربى مسلحا بهذين المبدأين كما لو كانا زوجين من السيوف .

وفى أعقاب حركة التصحيح فى ١٩٧٠ ، وضع حافظ الأسدد كل من جوانب الدفاع والسياسة الخارجية السورية تحت سيطرته المباشرة . وكانت سنوات شبابه المبكرة كأحد أنصار الوحدة العربية الشاملة قد غرست فى نفسه حقيقة بديهية عن العروبة . وقد كان يعمل انطلاقا من هذه الحقيقة البديهية . وكانت مصر وسوريا تمثلان محورى تاريخ العرب . فحينما كانت مصر وسوريا متحدثين انتصر العرب . وحينما انفصلتا ، تداعى العرب وترنحوا . ونتيجة لذلك إما أن تقف مصر وسوريا ومجموعة الدول العربية معا أو تسقط معا . وقد كانت هذه النظرة هى التى دفعت حافظ الأسد إلى الاشتراك فى خطة السادات الكبرى لحرب و بسرى العرب و بسرى العرب و بسرى العرب و بسرى المسادات الكبرى

وقد حجبت النتائج الطبيعية للوحدة العربية الحقيقة القاسية المتمثلة في أن تكتيكات أنور السادات كانت تختلف عن تكتيكات حافظ الأسد ، فقد كان الأسد يسعى للحرب لأنه كان يعتقد أن إسرائيل لن تتفاوض أبدا بشأن الأراضى التلم احتلتها في حرب ١٩٦٧ إلا بعد أن يستعيد العرب بعض أراضيهم بالقوة ، وكان السادات ، من ناحية أخرى ، يرى أن الحرب بمثابة أداة سياسية لفتح الطريق أمام العملية الدبلوماسية المتوقفة . وكان الأسد يبحث عن الجولان وسيناء ، والسادات عن مائدة المفاوضات ، وكان أنور السادات يدرك جيدا أوجه اختلاف مع حافظ الأسد ، ولكنه أقنع الرئيس السورى بأنهما يتبعان استراتيجية مشتركة .

وقد أمضى حافظ الأسد يوم عيد ميلاده الثالث والأربعين في غرفة الحرب في مقر القيادة العامة في دمشق ، وفي ساعة الصفر في السادس من أكتوبر 197٣ ، عبر الجيش السوري القطاع الأوسط من خط وقف إطلاق النار في حرب 197٧ على الجولان ، وقامت المدفعية الثقيلة بفتح الطريق للدبابات التي شقت طريقها عبر القوات الإسرائيلية التي كانت تقف بعناد خلف بطاريات المدفعية وحقول الألغام تجاه الحافة الحادة التي تتحدر صوب وادى الحولة في السرائيل ، وكان هذا التقدم قصير الأمد .

وطوال الأيام الثلاثة التالية عانت القوات السورية فوق مرتفعات الجولان من ضراوة ضربات القوات الجوية الإسرائيلية . فمع بزوغ الضوء الأول من كل يوم ، كانت الموجات المنتالية من الطائرات تنقض على حشود القوات والدبابات السورية وتقصفها بوابل من القنابل . ونجح السلاح الجوى الإسرائيلي في وقف تقدم القوات السورية حيث كان يشن عليها ألف غارة يوميا . ثم تحول بعد ذلك إلى سوريا نفسها ، وأخذ في ضرب محطات الطاقة ومستودعات الذخيرة ومصفاة

البترول في حمص وميناء اللانقية . وفي العاشر من أكتوبر انهالت النيران الإسرائيلية على مقر القوات السورية في دمشق .

ولم يخطر أنور السادات حافظ الأسد مسبقا بمشروعه لوقف إطلاق النسار الذي عرضه على الهيئة التشريعية في مصر في السادس عشر من أكتوبر . ورد الأسد المهتاج على ذلك بتوجيه رسالة غاضبة لحليفه كانت تتسم بقدر أكبر من اللياقة مما كان يستازم الموقف . " لقد كنت أفضل رؤية المشروع الذي عرضته على مجلس الشعب قبل إعلانه على الملأ ... ويحزنني أن أكتبب إليك بهذه الكلمات ، لكني لا أرغب في إخفاء أفكاري وآرائي عنك لأننا مشتركان معا في معركة حياة أو موت " . ولكن استراتيجية الجبهتين التي شارك الأسد على أساسها ففي الحرب كانت قد انهارت بالفعل . إذ تفكك محور دمشق - القامة الذي تم تكوينه باسم العرب مع قرار مصر بقبول وقف إطلاق النسار . وترك الأسد ، الذي كان ملتزما تمام الالتزام باسترداد الأراضي بحيث لم تكن لديك فرصة للتقهقر ، واقعا بمفرده .

وقرر حافظ الأسد ، السياسى الاستراتيجى البارع ، الذى تعلم الكثير مسن حرب أخرى جديد بين العرب وإسرائيل ، جعل سوريا القوة العربية الأساسية فى المشرق العربى . وأخذ منذ ذلك الحين يتغنى بقضية الوحدة العربية متى كان ذلك مناسبا ، ويمزق هذه الوحدة متى تطلب أمن سوريا ذلك .

وقد دفعت دبلوماسية هنرى كيسنجر المكوكية في ١٩٧٤ حافظ الأسد، ذلك الفتى العلوى القادم من جبال سوريا إلى دائرة الضوء العالمية . وخلل صراعه مع كيسنجر الذي تم تغطيته إعلاميا تغطية جيدة ، اشتهر حافظ الأسد

بأنه البطل العنيد المدافع عن المصالح السورية والعربية . ولكن شهرته الشخصية التي اكتسبها تفوق ما استردته سوريا من أراضي .

وفي عام ١٩٧٥ ، شجب حافظ الأسد اتفاقية سيناء الثانية بين مصر وإسرائيل ، والتي أدت في واقع الأمر إلى إنهاء حالة الحرب إلى جبهة إسرائيل الغربية ، ففي تقييم الأسد ، كان من شأن قبول سوريا لاتفاقية سيناء الثانية أن يجعل من سلالة الأموبين ذوى الكبرياء مجرد دولة ضعيفة أخرى على حدود إسرائيل ، وكانت سوريا ، مثل الأردن ، تواجه خطر العيش على الإحسان وتكريس الجزء الأكبر من طاقاتها العسكرية لحماية إسرائيل من غارات الفدائيين. وتعهد الأسد بدلا من ذلك بمواصلة القتال ، وتحدى محيط عربى بدا أنور السادات قد شق طريقه بمفرده . وكان منافسوه البعثيون في العراق يعترضون تلقائيا على أي شيء يفعله . وكان الملك حسين يدير أمر تسويته الخاصة مع إسرائيل ، وكانت المملكة العربية السعودية مترددة . وهكذا وقفت سوريا مكشوفة في ظل إسرائيل ، لا يقف بجانبها إلا لبنان الضعيف وجماهير الفلسطينيين المتقابين الهائسيين ، وهي ربيع ١٩٧٥ بدأ آخر دفاعات سوريا ، وهو جانبها الغربي الضعيف في التمزق مع انغماس لبنان في الحرب الأهلية .

وفى أوائل عام ١٩٧٦ ، وضعت الحرب مع لبنان فيى أبسط صور ها المارونيين ضد العرب من أجل السيطرة على الدولة اللبنانية . وكان المارونيون يخسرون حتى أول يونية ١٩٧٦ ، حينما وجه حافظ الأسد ضربة عنيفة للعالم العربى بدخوله الحرب إلى جانب المسيحيين .

ولكي ييرر موقفه أمام العرب ، زعم حافظ الأسد أنه لو ترك المارونيين لشأنهم فإنهم سيسعون لإقامة تحالف مع إسرائيل ، تتكون بموجبه صهيونية مسيحية في قلب الأراضي العربية . وأضاف إنه حينما ألقي إلى المارونيين بطوق النجاة فإنه كان يشجعهم على البقاء داخل الحظيرة العربية . وقد قبلت معظم الدول العربية – التي لم تكن مسئوليتها عن المذبحة التي شهدتها لبنان تقل عن مسئولية الأسد – هذا الأساس المنطقي . بل أن الأسد حظى بموافقة العرب لفترة من الوقت . وباعترافها بأن الأسد هو العربي الوحيد الذي عمل باخلاص على منع انجراف لبنان إلى الفوضى السياسية ، أضفت الدول العربية المجتمعة في الرياض الشرعية على تواجد سوريا في لبنان .

ولكن بحلول عام ١٩٧٧ ، تراجع تسامح العرب وتغاضيهم عسن سلوك الأسد المؤيد للمارونيين أمام الكراهية الشديدة للتواجد السورى في لبنان . ومسع وجود جيش من المشاة ، استطاع الأسد ممارسة نفوذه مع الفلسطينيين ، وكذلك اللبنانين المشاكسين ، كما استطاع تخويف الأردن وإرهابه . وقد أثار ذلك بدوره المخاوف في مصر والعراق والسعودية من أن تصبح دمشبق شديدة القوة ، وانتشرت الهمسات المحمومة في أرجاء العواصم العربية - بأن حسافظ الأسديمل على إحياء سوريا الكبرى .

وقد أكد الوجود السورى في لبنان ، الذي رحب به القليلون وقبله البعض على مضض ، وأدانه آخرون بشدة ، مركزية الدور السورى في العالم العربي وبروز حافظ الأسد المطرد في المجموعة العربية . ومهما كانت مشكلات الأسد الداخلية مع معارضيه السنيين ، فقد نجح تدخله في لبنان في تحويل سوريا من هدف تتلاعب به جاراتها الأقوى إلى لاعب رئيسي قائم بذاته . وكم من لاعب برز عندما استعد أنور السادات للتوجه إلى القدس .

وفى اليوم الذى طار فيه السادات إلى القدس توقفت الحكومة السورية وقطاع الأعمال عن العمل باعتبار أن ذلك اليوم يوم حداد قومى . بيد أن هذا الإجراء الرمزى لم يثن أنور السادات الذى واصل السير فى الطريق الذى قساده إلى كامب ديفيد وعقد سلام منفرد فى النهاية مع إسرائيل ، وقد حاربه الأسد فى كل خطوة كان يخطوها على هذا الطريق .

فبالنسبة للأسد ، كان خروج مصر النهائى من التحالف العربى يعرض سوريا للخطر ، وبدون الكتلة الحاسمة التى يمثلها المصريون ، أصبحت الأردن وسوريا والفلسطينيون تثقاذفهم الرياح لمواجهة مطامع إسرائيل فى الأراضى التى كان حافظ الأسد يعتقد أنها تحرك الدولة اليهودية . وكان أى خروج آخر عن الصفوف العربية يمكن أن يكون بمثابة إعلان وفاة المشرق العربى ، وشرع الأسد ، الذى كان يتمثل بصورة بسمارك ، وفى إعداد خريطة للشرق الأوسط تتفق واحتياجات سوريا الأمنية .

وفى الخامس من ديسمبر ١٩٧٧ ، وبعد أسبوعين من حديث السادات أمام الكنسيت ، قام حافظ الأسد بجر سوريا وليبيا والجزائر وجمهورية اليمن الديمقر اطية الشعبية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتكوين "جبهة الصمود والتصدى" . مع ارتباط أضعف أعضاء التجمع السياسي العربي كحلفاء ، قام الأسد باستخدام دول المواجهة العربية في عملية نضال تتطوى على مخاطرة كبيرة لمنع لبنان أو الأردن أو الفلسطينيين من الانضمام لأية مفاوضات مع إسرائيل إلى عقد أي اتفاق تستبعد منه سوريا . وكان الأسد يسرى أن السلام الحقيقي - يتطلب مراجعة كل علاقة القوة بين إسرائيل والدول العربية . وكان الأسد يسعى وراء تحقيق التكافؤ المتمثل في عجز أي من سوريا أو وكان الأشد يسعى وراء تحقيق التكافؤ المتمثل في عجز أي من سوريا أو إسرائيل عن انتهاك حدود ما قبل ١٩٦٧ ، الخاصة بالأخرى .

ومع وضوح أهدافه أمام ناظريه وبتشجيع من فيض الأسلحة السوفيتية ، شرع حافظ الأسد في العمل على إخضاع اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين . وفي خطته الكبرى ، التي أحيت صور الأمويين التي كانت قائمة منذ ألف ومائتي سنة ، عمل الأسد على خلق جبهة قوية في المشرق العربي تكون دمشق مركزالها . بيد أنه مع عجزه عن التحكم في تصرفات القاهرة ، فإنه لم يستطع أيضال السيطرة على النقطة الأخرى من المثلث العربي ، بغداد ،

وقد دفع الهلع الناجم عن اتفاقات كامب ديفيد كلا من سوريا والعراق في البداية إلى تكوين تحالف تحدى التنافس الإقليمي والخيسلاف الحزبي والعداء الشخصي المستحكم بين حافظ الأسد وصدام حسين . وليم تفيت الأسيد روح السخرية . فقبل توقيع " ميثاق العمل القومي " العراقي -- السوري في السادس من أكتوبر ١٩٧٨ تحول الأسد إلى صدام حسين قائلا في سخرية : " أخي صيدام ، اليس ذلك كما لو كنا ولدنا من جديد " ؟ . ولكن تبين أن التحالف كيان مجرد مولود ميت ناقص النمو . فحينما قام العراق بغزو إيران في سيتمبر ١٩٨٠ ، شجب الأسد حرب صدام ضد إيران ووصفها بأنها حرب خاطئة ضد عدو غير حقيقي في الوقت غير المناسب ، غير أن اهتمامه الحقيقي كان احتمال أن يتمكن صدام حسين البغيض من إلحاق هزيمة فعلية بإيران ، مما يعطي العيراق قوة هائلة بالنسبة لسوريا . ونظرا لخوفه الشديد من أن انتصار العراق السريع على إيران سيجعل سوريا محصورة بين إسرائيل المتصلية والعراق المناهضة ، الأسد مع العرب ليقدم الدعم والتأبيد الفارسيين ، منافسي العرب الدينييسن والعراقيين منذ قرون عديدة .

وأخذت الشحنات الضخمة من السلاح تطير فوق سوريا في طريقها السبي البران ، وسمح حافظ الأسد لسوريا بأن تكون جسرا بين منبع الشيعية المتشددة في

إيران وطائفة الشيعة الثائرة في جنوب لبنان . وصب العرب جام غضبهم على حافظ الأسد . فمن الناحية الأيديولوجية ، تحدت الدول العربية الأخرى بالقومية العربية . ومن الناحية الاقتصادية ، تقلصت المساعدات المالية التي تحتاجها سوريا كثيراً من دول الخليج نتيجة السخط العربي . وقد امتص الأسد الضربات لعزمه على التفوق على القوة العراقية .

ومع احتواء العراق بتحالفه مع إيران ، تحول حافظ الأسد إلى العاهل الأردنى الملك حسين ، وكان الصراع العربى الأساسى بين حافظ الأسد والملك حسين ينطوى على أكبر شهوات الأمم – وهى القوة ، وكان الأسد يعمل جاهدا على مد النفوذ السورى على كل المشرق العربى ، وكان حسين عازما بنفس القدر على البقاء كلاعب فاعل مستقل .

وقاطع الأسد قمة عمان التي دعا حسين إلى عقدها في توفمبر ١٩٨٠ كي يحصل على تأبيد العرب لمفاوضته المقترحة مع إسرائيل بهدف توسيع نطاق الإدارة الأردنية في الضفة الغربية . ولكي يؤكد داخليا أن سوريا لن تسمح بإتمام هذا الاتفاق ، قام الأسد بوضع قوات على حدود الأردن . ولم تتفرج الأزمــة إلا بعد أن وافق الأسد ، الذي رأى أنه بالغ في رد فعله ، على الانسحاب " بشجاعة نظرا للأوضاع الراهنة في الوطن العربي " وفي عام ١٩٨١ ، عمل الأسد علــي نسف خطة المملكة العربية السعودية التي تقدم بها الملك فهد كمقترحات تجريبية لإسرائيل حول مسألة الاعتراف العربي . ومـع كـل خطـوة علــي الجبهـة الدبلوماسية، كان حافظ الأسد أنه يتمتع بقدر كبير من القوة يمكنه من الاعتراض على أية مبادرة سليمة في الشرق الأوسط لا يوافق عليها . ولكن الأسد كان يسير وحيدا في طريق محفوف يحيط بها الأعداء العرب من كل جانب .

فقد أثار الأسد غضب وسخطها بهجومه السلاذع على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وانحاز إلى إيران ضد العرب ، مما دفع صدام حسين إلى إرسال أعداء الأسد داخل سوريا بشاحنات محملة بالأسلحة عن طريق الصحراء الشرقية ، وأدى تحركه العسكرى في مواجهة حدود الأردن إلى وضعه في موقف حرج مع حسين لا سبيل إلى التسامح فيه ، وأدت مشاعر بين كثير من العرب تجاهه بالكيان السياسي - العسكرى الفلسطيني في لبنان إلى تجاهل محاولات الأسد للسيطرة عليه ، وفي أبريل ١٩٨٧ ، واجه الأسد أقوى خصومه حينما قامت إسرائيل بغزو لبنان الذي يتمتع بالحماية السورية .

وحينما بدأ الهجوم المكثف على جنوب لبنان ، أدرك الأسد شيئين - أن قتال إسرائيل كان مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وليس سوريا ، وأن سوريا لا تستطيع مقاومة الغزو الإسرائيلي وتنتصر فيه . ومن ثم حينما اندفعت القوات والدبابات الإسرائيلية صوب الشمال تجاه بيروت ، جمعت سوريا ترسانتها السوفيتية وقواتها الجوية المعرضة للضرب . وانسحبت صوب الشرق داخل سهل البقاع بعيدا عن خطوط القتال . ومع عدم وجود قوة عسكرية منظمة تقف في طريقها ، طوقت الكماشة الإسرائيلية بيروت ، وحاصرت ياسر عرفات وفدائييه . وطوال سبعين يوما ، سيطرت القوات الجوية الإسرائيلية على المدينة العاجزة . ولم يفعل حافظ الأسد شيئا سوى إرسال رسالة إلى منظمة التحرير الفلسطينية المحاصرة : " أحبائي ، إنني أعيش معكم ليل نهار . . إن عروبة بيروت أمانة في أيديكم . . وإنني أطالبكم بأن تظلوا صامدين : الشهادة أو النصر " .

وأخذت بقية دول العالم العربى ، العاجزة تماما مثل سوريا عن وقف الهجوم الإسرائيلى ، تصب جام غضبها على الأسد . وألقى ياسر عرفات بالتهمة الجارحة بأن الأسد قد أنقذ المارونيين ولكنه لم ينقذ الفلسطينيين . واتهم صدام

حسين الأسد بأنه مشترك في تواطؤ خائن وغير محدد مع إسرائيل . كما اتهمــه الملك حسين " بتصغية القضية الفلسطينية " . ولم يلزم الصمــت ســوى حلفاتــه الإيرانيين الجدد .

وفى أواخر صيف ١٩٨٢ وصل نصيب حافظ الأسد مسن الخط أدنسى درجاته . ففى الداخل ، كان يواجه الآثار المترتبة على أعمال الوحشية فى حماة وعلى الصعيد الإقليمى ، كان يواجه الوجود الإسرائيلي في لبنان . وإدراكا منان الخوف من الخسائر في الأرواح كان الشق الوحيد في درع إسرائيل ، شرع الأسد في استغلال هذا الخوف . ففي نهاية شهر سبتمبر بدأ القناصة والسيارات المصفحة والقنابل اليدوية التي تقذف من العربات المارقة في شن حرب إرهابية ضد الوجود الإسرائيلي في لبنان ، وفي الحادي عشر من نوفمبر ١٩٨٧ ، بلغت هذه الحرب ذروتها حينما ألقيت إحدى القنابل داخل مقر هيئة الأركان في صدور مما أسفر عن مقتل سبعة وستين إسرائيليا .

ووجد حافظ الأسد سبيلا لاستئناف القتال ، ليس فقط ضد إسرائيل بل ضد أعدائه العرب أيضا . وأصبح الرعب هو الأداة التي يستخدمها الأسد في خلق مجال نفوذه الذي يشتهيه في المشرق . وداخل هذا المجال سيصبح لبنان محمية من محمياته ، والفلسطينيون ولاته التابعون والأردن تابع له . وسيكونون معا بمثابة الدائرة السياسية – العسكرية التي تطوق إسرائيل والتي يرى حافظ الأسد أنها ضرورية من أجل الدفاع عن سوريا .

وكان اتفاق السابع من مايو ١٩٨٣ الإسرائيلي - اللبناني هو الهدف الأول الذي حدده الأسد . وقد كان هذا الاتفاق ، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ، بمثابة معاهدة بين إسرائيل وحكومة لبنان تمثل كارثة بالنسبة لحافظ الأسد . وألقى

بكل ما فى جعبته من مكر ودهاء وبذل كل ما فى وسعه من طاقة . ولجأ إلى كل الوسائل ، فى المعركة لمنع اللبنانيين من التوصل إلى تسروية مع إسرائيل . وانتشرت فرق تفجير القنابل ، وتوجهت المنظمات الشيعية الموالية لإيران للعمل لسوريا وبحماسهم وتطرفهم ، كانوا يختارون أهدافهم بانفسهم ويتبعون نظرامهم الخاص بهم .

وقد أدى اغتيال الرئيس اللبنانى المنتخب بشير الجمل فى الرابع عشر مسن سبتمبر ١٩٨٧ ، والذى اشتبه البعض فى قيام سوريا بنتفيذه ، إلى تعويق المعاهدة اللبنانية مع إسرائيل ، ولكن القوات الأمريكية كانت لا تزال فى لبنسان اتعمسل ، صفى رأى الأسد - كوكيل لإسرائيل ، وكان ذلك سببا كافيسا لإضافة الولايسات المتحدة إلى طلقة أعداء الأسد ، وفى غضون ستة أشهر ، دمرت القنابل الإرهابية السفارة الأمريكية فى بيروت وقتلت مائتين وواحد وأربعين فردا من مشاة البحرية فى انهيار الثكنات العسكرية بالقرب من مطار بيروت ، وربما لم تكسن سوريا متورطة فى هذا الحادث ، لكنها كانت تؤيد الأصوليين الإسلاميين الذيسن قساموا بذلك ، واستفاد حافظ الأسد مما فعلوه ، ومع تصور أنه يقف وظهره إلى الحائط ، كان حافظ الأسد يقاوم بكل ما يملك من وسائل .

وقد قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها من لبنان في فيبراير ١٩٨٤. وفي الخامس من مارس ، ألغت الحكومة اللبنانية اتفاقها مع إسرائيل . وعلى عكس كل التوقعات ، أحبط حافظ الأسد محاولة إسرائيل فرض هيمنتها على لبنان وأصبح في استطاعته السيطرة على المشرق العربى . بيد أن الجهود المبذولة للدفاع عن المشرق العربي في مواجهة إسرائيل كانت تعنى أيضا تجاهل المصالح الخاصة للفلسطينيين والأردنيين ، الذين كانوا يناضلون لتقرير مصيرهم متحررين مما تمليه عليهم دمشق من أوامر .

وكان من بين خطط الأسد ، ضرورة أن يصبح الفلسطنيون تحت السيطرة السورية ، لأن المشكلة الفلسطينية كانت تمثل أكثر من مجرد أرض متنازع عليها أو تقرير مصير الشعب الفلسطيني ، فبالنسبة للأسد ، كان الشكل الذي ستسوى على أساسه القضية الفلسطينية في النهاية هو الذي سيحدد الحكم الدي سيعيش المشرق في ظله – هل هو الحكم السوري أم الإسرائيلي ؟ . ومن ثم كان عليه منع أي اتفاق قد يتم بين الفلسطينيين والأردن وإسرائيل لا تكون سوريا طرفا فيه بشرووط مقبولة له .

وقد دقت أجراس الخطر في دمشق في أواخر ١٩٨٢ حينما بدا أن ياسر عرفات على وشك منح الملك حسين تفويضا نيابة عن الفلسطينيين في إطار خطة ريجان . وقام الأسد بهجوم مفاجيء لخلع عرفات والقضاء على جناحه في منظمة التحرير الفلسطينية . وبوصوله إلى مواطن النتافس المزمن داخل المنظمة ، قام الأسد بتسليح وتمويل حركة تمرد داخل المنظمة ضد قيادة ياسر عرفات . وفي ديسمبر ١٩٨٣ ، قام المتمردون بطرد عرفات من لبنان للمرز الثانية ، مما عرض قيادته للمنظمة للخطر على نحو غير مسبوق . وفي العاشر من أبريل عرض قيادته للمنظمة للخطر على نحو غير مسبوق . وفي العاشر من أبريل عرض قيادته عرفات ، إثر تعرضه للموت السياسي ، عن صفقته مع حسين .

وفى عام ١٩٨٣ ، حينما كانت الدلائل تشير إلى أن حسين قد ينجح فى تشكيل وفد فلسطينى - أردنى للتفاوض مع إسرائيل ، قام الأسد بشن هجوم شامل ضد الملك حسين ، وتحت شعار " الحركة الوطنية الأردنية " قام الأسد بدعم أعداء حسين داخل الأردن ، ولكن القوة الحقيقية فى الحرب ضد حسين كانت تتمثل فى حملة إرهاب على مستوى العالم ، ففى أكتوبر ١٩٨٣ ، أصابت نيران الأسلحة الآلية سفيرى الأردن لدى كل من الهند وإيطاليا ، وفى شهر نوفم بر ، أطلقت النيران على مسئولين أردنيين فى آثينا ، بينما قام خراء اللمفرقعات

بإبطال مفعول ثلاث قنابل . وفي شهر ديسمبر ، سقط مسئول قنصلي أردني في مدريد برصاص أحد القتلة . ومع ذلك واصل حسين مسيرته .

وفي منتصف عام ١٩٨٤، كانت وحدة العالم العربي تقصف على شدفا الكارثة. وقد عكست رسالة الملك فهد التي وجهها في شههر رمضان مدى الكرب: " ربما كان العالم الاسلامي اليوم في مسيس الحاجة إلى الالتزام بروح الصوم الحقيقية أكثر من أي وقت مضي " وكان نداء فهد ضربة مفاجئة للأسسد العنيد. وفي شهر نوفمبر التالي، نجا القائم بالأعمال الأردني في أثينا من الموت بأعجوبة حينما تعطل مسدس الشخص الذي هاجمه عن العمل . وفي شهر باريل مامرت مصرعه برصاصة أصابت هدفها . وفي شهر إبريل ١٩٨٥، وفي أعقاب محاولة أخرى بذلها حسين لبدء مفاوضات أردنية ولي شهر إبريل ١٩٨٥، وفي أعقاب محاولة أخرى بذلها حسين لبدء مفاوضات الردنية في روما وعلى إحدى الطائرات في مطار أثينا ، وفي شهر يوليو ، قام رجال مسلحون بإطلاق نيران أسلحتهم على مكتب شركة عاليا بمدريد ، وهي شركة الخطوط الجوية الوطنية الأردنية ، وقتلوا السكرتير الأول فسي السفارة شركة الخطوط الجوية الوطنية الأردنية ، وقتلوا السكرتير الأول فسي السفارة الأردنية في أنقرة .

وبحلول خريف ١٩٨٥ ، كان حسين قد نال ما يكفيه . وحينما خسر حزب العمل ، شريك حسين المحتمل في عملية التفاوض ، الانتخابات الإسرائيلية ، تخلى حسين عن معاركه القاتلة مع الأسد . ونتيجة لذلك ، أعلن الأردن رسميا في العاشر من نوفمبر رفضه أية صفقات جزئية أو منفصلة مع إسرائيل . وفسى شهر فبراير ١٩٨٦ ، حينما أوقف حسين فجأة في نهاية الأمر مفاوضاته مع منظمة التحرير الفلسطينية ، سلم بالهزيمة أمام الرئيس السورى .

فى سعيه من أجل تحقيق رؤيته الخاصة بالمشرق العربى ، قام حافظ الأسد مرارا وتكرارا فى الفترة من ١٩٨٧ إلى ١٩٨٧ بعبور الخط الدقيق الفاصل بين العنف والدفاع عن المصالح الوطنية ولم يكن الوحيد الذى يفعل ذلك . فقد شهدت فترة منتصف الثمانينات انغماس العالم العربى فى أعماق جديدة من العنف الدن نجم عن التأثيرات المتراكمة والمتداخلة للحرب الأهلية اللبنانية ، والثورة الإيرانية ، وغزو إسرائيل للبنان ، واستنفدت الفوضى طاقات العالم العربى حيث كانت وكالات الاستخبارات المتنافسة والميليشيات المقاتلة والجماعات الإرهابية ، تقاتل بعضها البعض من أجل السيادة والتفوق. ووقف حافظ الأسد كشخصية مركزية فى هذه الفوضى .

وبعد أن نجح فى تحقيق أهدافه السلبية الخاصة بمنع أية تسوية بين إسرائيل وجيرانها العرب ، بدأ حافظ الأسد فى شغل سوريا فى عملية تحقيق الاستقرار فى المشرق العربى والعودة بسوريا إلى وضع الاحترام الدولى . وكانت أولى خطواته هى طرد أبو نضال من سوريا .

وبحلول عام ١٩٨٨ ، كان الأسد يشعر بمزيد من الراحة بالمقارنة بما كان عليه حاله منذ ١٩٧٨ ، حينما بدأ التمرد الذي تزعمه الإخوان المسلمون . فبعد أحداث حماة ، أصبحت صراعات سوريا الداخلية تحت السيطرة . وبدا لبنان آمنا على نحو معقول . وواصل صدام حسين ترنحه وغوصه في رمال حربه من إيران . وفي أغسطس ١٩٨٨ ، وضعت هذه الحرب أوزارها . واتجهت إيران إلى الداخل بينما تحول العراق إلى الغرب ، صوب سوريا . فبعد أن تحرر صدام حسين من المعركة ، شرع في تصفيه الحسابات مع أولئك الذين كانوا يعارضونه. ونتيجة لذلك ، بدأ تدفق الأسلحة العراقية على آخر أعداء الهيمنة السورية على لبنان – وهم المسيحيون المارونيون بزعامة ميشيل عون . وفي

الوقت نفسه ، أدت التجارة والأموال العراقية إلى إقامــة تحـالف مـع العـاهل الأردني، الملك حسين ، وكانت تلك مشكلات الأسد في الساحة العربية . وفيمــا وراء تلك الساحة ، بدأ الأسد يفقد مورده من الأسلحة مع تفكــك الإمبراطوريــة السوفيتية وانتهاء الطموحات التوسعية السوفيتية . وبدأت سوريا فــي الإحسـاس مرة أخرى بأنها معرضة للخطر .

ولم يعد أمن سوريا يوجد في "جبهة الصمود والتحدى " كما لم يعد الأسد يستطيع مواصلة العيش في البرية العربية المقفرة . ومن خلال السدوران حسول أولئك الذين أغضبهم وأثار حنقهم ، شرع الأسد في إصلاح علاقاته مع مصسر وأرسل إشارات إلى الولايات المتحدة لجس النبض . وفي الثاني مسن أغسطس ١٩٩٠ ، سلم صدام حسين للأسد تذكرته التي عاد بها إلى القافلة العربية حينما قام العراق بغزو الكويت . وعندما توجه إلى القاهرة لحضور الاجتماع الطاريء لجامعة الدول العربية ، دفع حافظ الأسد بسوريا إلى التحالف المعارض لخصمه اللدود القديم صدام حسين . " فسوريا حافظ الأسد ، التي جعلت من نفسها قلعة العروبة وحامية "الراديكاليين " الفلسطينيين ، والسوط المسلط على مصر وكامب ليفيد ... والحصن الواقي من الهيمنة الأمريكية على المنطقة " انحازت إلى أكثر النظم العربية محافظة ، ومع الولايات المتحدة لشن حرب ضد دولة عربية شقيقة. وفجأة أصبح الأسد المعادي يقف في نفس التحالف مع مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة .

وقد قدم الأسد تفسيرا استعرض فيه أسباب هذا التحول السياسي. ففي خطاب ألقاه في الثاني عشر من ديسمبر ١٩٩٠، اعترف بوجود من " يتعجبون من وجود قوات عربية فوق الأراضي السعودية برغم وجود القروات الأجنبية (قوات الولايات المتحدة) هناك ". وأخذ تفسيره لذلك مباشرة من معجم الوحدة

العربية . فسوريا لا تعتزم قتال الشقيق الآخر المعتدى ، وإنما منعه من الاعتداء ومن ثم تعمل على مساعدته .

وباعتباره القوة العربية المسيطرة في المشرق أصاب حافظ الأسد في يوليو العوبية المسيطرة في المشرق أصاب حافظ الأسد في يوليو العربية لكي المقاءه العرب بالدهشة مرة أخرى . فبعد أن مزق الوحدة العربية لكي يمنع جيرانه من التفاوض مع إسرائيل ، أعلن حافظ الأسد عين عزمه على الجلوس مع إسرائيل في مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تحيث الرعاية الأمريكية السوفيتية .

وكان يبدو من الظاهر أن حافظ الأسد قد غير فجأة نظرته كلها للمصالح السورية . ولكن أهداف الأسد كانت لا تزال هي نفس الأهداف التي كان يسعى وراءها حينما تولى السلطة في ١٩٧٠؛ وهسي وقف التوسيع الإسرائيلي ، واسترداد الجولان السليبة ، وأن يضمن لسوريا صوتا مسموعا ومهيمنا في شئون الشرق الأوسط . كذلك لم تتغير حتى وسائله التقليدية تغيرا جذريا . وكانت لعبة الأسد المرسومة تدور دائما حول أهداف ثابتة يسعى وراء تحقيقها بعزم وتصميم محسوب . وحينما بدأ العالم يشهد تحولا شاملا في عسام ١٩٨٨ ، قام الأسد ببساطة بإجراء تعديلاته بما يتفق والحقائق الجديدة .

وفى عشية إعلان سوريا عن عزمها على التفاوض مع إسرائيل حول مسالة الجولان على الأقل ، امتلأت صحف العالم بصورة حافظ الأسد . وبرغم النقاط تلك الصور فى أوقات مختلفة ، وفى أوضاع مختلفة ، فإنها جميعها كانت منشابهة بدرجة ملحوظة ، لأن حافظ الأسد يتخذ وضعا عاما واحدا . فبحلة العمل التقليدية ، وشعره الخفيف المفروق جانبا على جبينه العريض ، وابتسامته الغامضة المرسومة على وجهه ، يجلس الى هذا أو ذاك من أصحاب المقام الرفيع من الأجانب .

وفي سعيه لجعل سوريا مركز المشرق العربي ، فان الأسد لا يتعلق بأبـــة أوهام حول قداسة الوحدة العربية . كما لا يتردد في عزل سوريا عن سائر الدول العربية لفترات طويلة من الزمن إذا كان من شأنه أن يدعم أهدافه النهائية . و لأنه غالبا ما يتدخل في شئون جيرانه العرب ويفرض عليهم خططه بإصرار شديد ، فإن الأسد قد جعل من سوريا قوة داخل الأمة العربية التي يتجاهلها كثيرا. وتقوم راية العروبة التي يرفعها عاليا أحيانا بنفس الوظيفة التي كانت تقوم بها بالنسبة لعبد الناصر ؛ وهي السعى وراء مصالح بلاده الخاصة . وترتبط هذه المصالح ارتباطا مباشرا وقويا بإحساس سوريا ونظرتها لنفسها . فانطلاقا من معاناتها مما ورثته من ميراث تاريخي ، وإحساسها الدائم بالخطر ، أصبحت سـوريا دولـة متشككة تميل إلى اتخاذ وضع الدفاع وتستحوذ عليها فكرة إعادة تحديد حدودها . ويظل استرداد الجولان بمثابة القضية الوحيدة التي يجتمع عليها رأى حافظ الاسد وجميع السوريين ويتحدون حولها ، والمسألة التي تمنح الأسد الشـــر عبة داخــل بلاده التي يحكم سيطرته عليها . وقضيتا أمن سوريا ومستقبل الجولان هما اللتان ستحددان اتجاهات الأسد وقراراته فيما يتعلق بكل من إسرائيل ومكانة سوريا في العالم العربي . غير أن إغراء استرداد الأراضي لا يمكن أن يكون مهربا من حقائق الكيان السياسي السوري.

و لا توجد في دولة الأسد مؤسسات تسعى لرأب التصدعات الكبيرة التسى تفصل بين السنبين والعلوبين والقرية والمدينة والدين والعلمانية. وحتى حسرب البعث . من ناحية وظيفته الأيديولوجية ، صار على وشك الانتهاء . فعلسى مسر السنين ، تقلصت قاعدة الأسد الأساسية باطراد من حزب البعث السورى بوجسه عام ، إلى الجناح العسكرى للحزب ، ثم إلى الضباط داخل الجناح الذي ينتمى إلى طائفة الأقلية العلوية ، والآن إلى أعضاء عشيرته داخل الجماعة العلوية ، والسم

ينجح حافظ الأسد والبعث على الإطلاق في أن يجعلا الأيديولوجية تحل محل الروابط التقليدية الاجتماعية والطائفية والإقليمية بل وحتى القبلية في سوريا. وبشكل ما يعد حافظ الأسد حزبه ضحايا لهذه القوى مثل الشعب السورى نفسه. فبعد أن تخلى عن نزعته الأولى فيما يتعلق بالعروبة الشاملة ، أصبح البعث السورى بمثابة آلية يفرض الأسد من خلالها إرادته على سوريا .

وعلى الصعيد الخارجى . حقق الأسد لسوريا دورا مركزيا في الشيون العربية . وعلى الصعيد الداخلى ، سعى لتشكيل دولة .

## الفصل السادس صدام حسين - المتعطش للدماء

يتذبذب العراق منذ نشأته بين الدعوة إلى قومية عراقية خاصـة وجاذبيـة الوحدة العربية وقد بدأ هذا التذبذب مع الملك الأول فيصل ووصل السي ذروتـه تحت قيادة صدام حسين .

فغى عام ١٩٢٠ شرعت بريطانيا في إقامة حكومة في الدولة المصطنعة التي خلقتها وكان قد تم تنصيب فيصل الابن الأكبر لشريف مكه رأس حربة الثورة العربية على عرش سوريا الوليد وذلك من قبل وزارة المستعمرات البريطانية ، لكن بسبب المكائد الدبلوماسية التي حدث في ١٩١٩ - ١٩١٠ تولت فرنسا أمر سوريا وقامت الحكومة الفرنسية التسي أرادت التخلص من الميراث البريطاني بدعوة فيصل لمغادرة سوريا فيي يوليو ١٩٢٠ ، ووصل فيصل إلى لندن شخصا حزينا ومحبطا حيث وضع نفسه على أعتباب الحكومة البريطانية التي كانت تشعر بالحرج ، وكان فيصل الذي وعد بدولة عربية أثناء الحرب العالمية الأولى بلا عرش ، ولم تكن لبريطانيا حكومة في العراق ، وفجأة توحدت احتياجات الهاشميين مع مصالح بريطانيا ، وفي بغداد تمت دعوة مرشح بريطانيا السابق ليكون ملكا إلى تتاول الشاي مع الحاكم حيث نقل على عجل في عربة مدرعة إلى إقامة طويلة في ٢٣ إبريل عام ١٩٢٣ أصبح فيصل بعد جولة عاصفة بين معظم المشايخ ملكا على العراق .

وعلى الرغم من تعويق البريطانيين له فقد أثبت فيصل أنه ملك صالح لتلك البلاد المتباينة ، واستطاع بشخصيته الجذابة وذكائه وتسامحه الواسع مع الأقليات في العراق أن يكبح جماح المعارضة ، غير أن فيصل كان سنيا شب عن الطوق

محاطا بمشاعر القومية العربية المتنامية ، وبالاتفاق مع البريطانيين ربط العراق بشكل أوثق بالعالم العربي الذي يهيمن عليه المسلمون السنة .

وبالسيطرة على الجيش عن طريق الرتب العليا في الجيش على المسلمين وبالاستفادة من التفاعلات الطبيعية للسياسة القبلية التي أبقت على انقسام وخضوع الشيعة ، تمكن فيصل من الاحتفاظ بالعراق داخل المجال العربي ولكن بصورة ضعيفة . وفي عام ١٩٣٢، أصبح العراق أول بلد مسن بلدان الامبراطورية العثمانية السابقة يمنح الاستقلال من قبل دولة استعمارية أوروبية وعلى الرغم من الاكتشافات البترولية الجديدة التي كانت تبشر بجعل العراق ثاني أكبر منتج للبترول في الشرق الأوسط ، فإن بريطانيا لم تعد في استطاعتها الاستمرار فلي فرض انتدابها ، فالمسافة بين الحاكم والمحكوم كانت من الاتساع بحيث جعلست من الاحتفاظ بجيش العراق أمرا صعبال وبالاحتفاظ الم نتدابها . وبالاحتفاظ المنازات العسكرية والاقتصادية للدولة الام ، تخلت بريطانيا عن انتدابها .

وفرح القوميون في جميع أنحاء العالم العربي ، ورفعوا فيصل إلى وضعع قريب من وضع الأب المؤسس للدولة العربية في المستقبل . ونتيجة لذلك ، اتخذ العراق وضعة في صدارة حركة القومية العربية . ودفع فيصل بالمدرسين الفلسطينيين والسوريين من ذوى الميول القومية إلى النظام التعليمي العراقي وبالأيديولوجيين العرب إلى مجالات الخدمة المدنية الوليدة في بلاده ، ولكن فيصل ، برغم سنى شبابه التي أمضاها في الثورة العربية لم يعد شديد الحماس لقومية العربية . وانطلاقا من إقراره بعمق التباين العرقي في بلاده كان يسعى الميول توليف قومية جديدة ينضوى تحت لواتها كافة العراقيين ، ولكن الإخلاص والتتوير لم يستطيعا التغلب على حقيقة أن شعب العراق كان منقسما بين العرب المنقسمين بين أقاية سنية مهيمنة وأغلبية شيعية محرومة من حقوقها الشرعية وباقي السكان ومعظمهم من غير العرب تماما ، وقد كانت كراهية الامتيازات

البريطانية وحدها هى التى استطاعت فى أوقات مختلفة وبدرجات متفاوتة أن تتغلب على النوازع القبلية العراقية والدينية والإقليمية - وأمام إقراره بمشاكل بلاده الوليدة ، لم يكن فيصل يملك سوى التفجع بقولة : " إننى أقول والحزن يملأ قلبى إنه لايوجد فى العراق حتى الأن ، شعب عراقى " .

وبعد أن نال منه التعب وتحرر من الوهم ، مات فيصل بشكل مفاجىء عام ١٩٣٣ عن سبعة وخمسين عاما ، وبموته ربما يكون العراق قد فقد الشخص الوحيد الذى كان يملك من المكانة ما يؤهله للبدء فى العملية الصعبة لبناء أمة عراقية والتوفيق بينهما وبين حقيقة القوة البريطانية .

وأصبح غازى ، ابن فيصل ، ذلك الشاب الوسيم الضحل ، ملكا . ولولعه بمباهج الحياة ، فإنه لم يكن يتمتع بالسلطة والمكانة اللتين كان يتمتع بهما والده . وفي الرابع من إبريل عام ١٩٣٩ اصطدم بسيارة السباق التي كان يقودها بعمود إنارة ، مخلفا العرش لابنه فيصل الثاني البالغ من العمر ثلاث سنوات . وفي الفترة من عام ١٩٣٩ إلى عام ١٩٥٨ ، تولى أمر المملكة اثنان -هما عبد الإله الوصي على عرش فيصل ، ونورى السعيد ، أكثر الشخصيات العراقية بقاء قبل ظهور صدام حسين ومثل الممثلين في إحدى التراجيديات ، وقع الرجلان في مرك بين حاجة المملكة للدعم البريطاني ، وبين القومية العراقية الصاعدة التي قامت على كراهية الوجود البريطاني ، وكما كان يتطلب الموقف ، كان عبد الإله، أو بالأحرى نورى السعيد ، يتقرب إلى القومية العربية أو يوجه دفة العراق بعيدا عن الرياح السياسية القادمة من غرب الفرات ، وبالتقرب إلى القومية العربية من الحرب العالمية الثانية ، ساعد نورى السعيد في إقامة الجامعة العربية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ساعد نورى السعيد في إقامة الجامعة العربية ، فقد تقدم للأمم المتحدة باقتراح لتوحيد سوريا ولبنان وشرق الأردن في عربية أخرى ترغب في الانضمام إليها .

وأرسل عشرين ألف جندى إلى حرب فلسطين عام ١٩٤٨ باسم الأمسة العربية ووصلت استرتيجية نورى السعيد العربية إلى نهايتها في العمام الدني وصل فيه فيصل الثاني سن الرشد ، وبدأ جمال عبد الناصر يثبت أقدامه في مصر ، وفي الثاني من مايو ١٩٥٣ ، وهو نفس اليوم الذي أصبح ابن عمه ملكا على الأردن ، أخذ فيصل الثاني البالغ من العمر ثمانية عشر عاما مكانه أمام مجموعة من كبار الشخصيات السنية الحضرية ، وبعض شيوخ الشيعة ، ووجود رمزى من كبار رجال الأكراد ، وبينما كان المؤذنون يؤذنون من على مآذن المساجد وتطلق المدفعية مائة وواحد طلقة على ضفاف نهر دجلة كان يقسم "بالله أن يحمى الدستور واستقلال البلاد " . وسار الملك الشاب في ردائه الأبيض المرصع بالذهب عبر شوارع بغداد في عربة حمراء تسبقها عربة حربية تجرها الخيول التي تشبه إلى كبير تلك التي يستخدمها الفرس في غزو بلاد مسابن النهرين .

وفي عام ١٩٥٣ ، كانت العراق تحت حكم فيصل تبدو مبشرة بالخير . فقد كانت مساحتها ١٧٥ ألف ميل مربع ، وتبشر باحتياطيات بترولية تبلغ خمسة مليارات برميل ، وعلى النقيض من أى بلد آخر في الشرق الأوسط كان لديها أراضي خصبة ومياه وفيرة للرى . وكانت الصادرات البترولية المتزايدة والإنفاق الحكومي المسئول يحققان ارتفاعا مطردا في مستوى معيشة الجماهير . ولكن الملكية ، التي كانت خائفة من أن تفقد مظلتها الأمنية ، ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا ببريطانيا . ونتيجة لذلك ، استمر وجود القوات البريطانيسة على الأرض العراقية ، واستمرت المصالح البترولية البريطانية والغربية تحكم قبضتها على البترول العراقي . وسبب تلك الروابط الإمبريالية البريطانية ، واجهت الملكية في العراق قوى القومية العربية التي أطلقها عبد الناصر .

وقد تجاوزت الدعوة الناصرية المناهضة للإمبريالية والتي كانت تنطلق عبر إذاعة القاهرة القوية ، حدود الانقسامات الدينية والعرقية في العراق . ومات ما تبقى من مشاعر مؤيدة للقومية العربية داخل القصر في بغداد أمام هجوم عبد الناصر على عملاء الإمبريالية الغربية ، وفي ٢٤ فبراير عام ١٩٥٥ ، وافقتت العراق على الاشتراك في حلف بغداد الذي ترعاه بريطانيا ، والذي تعرض لهجوم شديد من عبد الناصر . وأعلن نوري السعيد في تبريره للايتعاد عن حركة القومية العربية أن الأمن الذي سيوفره الحلف سيحقق التقدم للعراق من الناحية الاقتصادية ويخلق مجتمعا عراقيا - ليس شيعيا أو سنيا أو كرديا - . وفسي معرض حماسه ، أعاد إلى الأذهان المجد الغابر الذي عاشته بغداد أيام هارون الرشيد . ولكن نوري السعيد لم يفصح عن الثمن الذي كان يتعين على العراق دفعه لقاء هذه المكتسبات وهو أن يصبح حارس المصالح الغربية في العالم العربي .

وكانت بغداد نائمة في الساعات الأولى من صباح يوم ٢٨ يوليو ١٩٥٨ . وبهدوء تحرك الجنود الموالون للغريق أول عبد الكريم قاسم إلى التقاطعات الرئيسية ومحطة السكك الحديدية ومكاتب البرق ومحطة الإذاعة ، وفي القصر ، كان الملك فيصل الثاني البالغ من العمر ٢٣ عاما ، يرتدي ملابسه الداخلية فقط ويقف أمام المرآة ليحلق ذقنه ، ودون إنذار أعلنت طلقات المدافع عسن حصار الجيش للقصر ، وبدون أي أمل في المقاومة استسلم الملك على وعد بتأمين خروجه هو وأسرته من البلاد ، وبينما كان في وسط ساحة القصر التفت الضابط المسئول وأطلق النار من مدفع رشاش فقتل الملك وعبد الاله وصيه .

بينما وضع نورى السعيد على خاذوق ، وهو حنى وترك يتعنن فى الشمس ولقد كان عبد الكريم قاسم عراقيا صرفا ، فأبوه عربى سنى ، وأمه كردية ، وجده شيعى ، وكان قاسم يمثل ذلك العنصر داخل العراق الذى يضع العراق والخليج

-لا القومية العربية أو أهداف عبد الناصر - على قمة أولوياته . ولكن قاسم لـــم يستطع أن يكبح القوى المتعددة في العراق ، كي يبني قومية عراقيــة خاصــة . وفي غضون شهرين من انهيار الملكية بدأت إراقـــة الدمــاء بيــن النــاصريين والقوميين العراقيين ، والبعثيين والشيوعيين ، والأكراد والحكومة ، ففي ســبتمبر 190٨ ، قام الشيوعيون بحركة تمرد ، قتلوا فيها مئات ممن يشتبه في أنهم مــن القوميين العرب المناهضين للتوجهات " الدولية " للشيوعيون ، وبعد ثلاثة شهور ، أقام الشيوعيون الأكراد مذبحة للتركمان في كركوك .

وفي أكتوبر ١٩٥٩ حاولت إحدى فرق القتل التابعة لحزب البعث والتسيى كانت تضم صدام حسين البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة ، حاولت اغتيال قاسم في شوارع بغداد . وفي ربيع عام ١٩٦٧ ، قام الأكسراد المطالبون بالاستقلال أو بالحكم الذاتي على الأقل في إطار عراقي فيدرالسي أو لامركزية بثورة واسعة النطاق ومن هذا الاضطراب العظيم برز نموذج وضع كافة أشكال القومية العربية في مواجهة مجتمع متشرنم متعدد الأعراق غير مؤهل لقبول فكرة القومية العربية ، وترك ذلك الفريق أول عبد الكريم قاسم على رأس ثلاث قوي نتصارع من أجل السيطرة على مصير العراق بين الشيوعيين من ناحية ، والناصريين القوميين والبعثيين من ناحية أخرى ، ثم العراقبين القوميين من ناحية ثالثة ، بينما كان الأكراد يحاربون معركتهم الخاصة من أجل كردستان . وفي

وفى ٨ فبراير عام ١٩٦٣ ، قامت فرقة تضم أعضاء من حـــزب البعـث باقتياد قاسم وأقرب مساعديه إلى غرفة الموسيقى العربية فى محطــة التافزيــون الحكومى وقامت بإطلاق النار عليهم ، ثم أداروا الكاميرات ، وكانت هناك إحدى الجثث ملقاه على كرسى دوار ، وسقط قاسم على الأرض ، وفيما بدا أنه محاولة لإثبات أن الرجل الذى حكم العراق لمدة خمس سنوات قد مات بالفعل ، قام أحــد

أعضاء ، غرفة القتل بالإمساك برأس الفريق أول من شعره ووجهها نحو عدسات الكاميرا . وشاهد العراقيون بأنفسهم العينين الجامدتين والأسنان المغطاة بالذهب لزعيمهم المقتول .

وكان القائمون بالانقلاب من القوميين العرب ، وبينهم حزب البعث ، وهو الجناح العراقي الأصغر والمنظم نتظيما دقيقا من حزب البعث الأكبر . وقد تاسس رسميا عام ١٩٥٧ ، كفرع لحزب البعث السورى ، ولم تكن له قاعدة سياسية وكان عدد أعضائه في عام ١٩٥٥ لا يزيد عن ثلاثمائه شخص زادوا قليلا بحلول عام ١٩٥٨ ، وبالنسبة للبعثيين ، كانت ضآلة العدد أمرا متوقعا بالنسبة لحركة ثورية ووفقا لقول الأب الأيديولوجي للبعث ميشيل عفاق ، فإن النسبة لحركة ثورية ووفقا لقول الأب الأيديولوجي للبعث ميشيل عفاق ، فأن الخاصة ، وفي عزلة محسوبة عن بقية المجتمع ، فإن الحزب يجب أن يصبح أمة الثورة وأن يحقق ثورة الأمة " . وطبقا للمبدأ البعثي ، "فإن القيادة يجب أن تطل في أيدي أقلية مستنيرة ، تمثل الشعب قبل أن يفوضها الشعب صراحة بتولي أمر تمثيلها " . وكان صدام حسين التكريتي واحدا من هذه الأقلية المستنيرة .

وينحدر صدام حسين من الطبقة الدنيا من السنة ، وقد ولد في ٢٨ إبريك عام ١٩٣٧ لأسرة فقيرة من أسر الفلاحين في قرية العوجة بالقرب مدينة تكريت الواقعة على نهر دجلة في المثلث الذهبي ، وكان البيت الذي ترعرع فيه مبنك من الطوب اللبن والبوص ، ويتم تدفئته في الشتاء بروث البقر الجاف ، وقد مات والد صدام إما قبل و لادته أو بعدها بوقت قصير ، وبعد وفاة والده تزوجت أمه من رجل أمي قال صدام إنه كان يوقظه من نومه كل صباح صارخا فيه " انهض يا ابن العاهرة واعتنى بالأغنام " .

وفى سن العاشرة هرب صدام إلى بغداد إلى منزل خاله خير الله طلفة . وقد فتحت بغداد أبواب عالم جديد لصدام الشاب ، قدخل المدرسة للمرة الأولى

وأنهى الدراسة الثانوية في سن السادسة عشر ، ولأنه كان طموحا فقد سعى للالتحاق بالسلك العسكرى – ولكن ضعف درجاته حال دون تقدمه إلى الكلية العربية في بغداد ، وهكذا حرم من المؤهلات العسكرية التي يتحلى بها معظم القادة العرب المعاصرين ، وإزاء فشله في الالتحاق بالسلك العسكرى ، تحول إلى السياسة . وقد أمضى صدام – وهو اسم عربي يعنى "الشخص الذي يواجه" – فترة مراهقته منغمسا في الكلمات الخطابية والعاطفية عن القومية العربية التي تستردد في جنبات بيت طلفة ، وفي عام ١٩٥٧ عندما كان في العشرين من عمره، انضم المن حزب البعث ، وفي أكتوبر من عام ١٩٥٩ ، أصبح عضوا في فرقة الكريم قاسم في أحد شوارع بغداد في وضح النهار ، وطبقا للرواية الرسمية عن الكريم قاسم في أحد شوارع بغداد في وضح النهار ، وطبقا للرواية الرسمية عن سيرة حياته الشخصية التي تظهر على شاشة التليفزيون العراقي باستمرار ، فإن صدام المجروح أنقذ رفاقه بشجاعة بالاستيلاء على سيارة تحت تهديد السلاح . صدام المجروح أنقذ رفاقه بشجاعة بالاستيلاء على سيارة تحت تهديد السلاح . وبقيادتهم من منزل إلى منزل ، نجح في الهرب من الشرطة . ثم واصل رحلت وحده حتى عبر الصحراء إلى سوريا وقام بإخراج رصاصة من ساقه بسكين وحده حتى عبر الصحراء إلى سوريا وقام بإخراج رصاصة من ساقه بسكين

وقد أنهى هروبه فى القاهرة حيث استفاد من المميزات التى كان يمنحها عبد الناصر للقومبين العرب الشبان والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة . وكان صدام حسين يمضى معظم وقته ، مثل غيره من السياسين المنفيين فى تلك الفترة فى أحد مقاهى القاهرة . وبعد ذلك بثلاثين عاما ذكر صاحب مقهى أنديانا " أنسه كان من أولئك الذين نطلق عليهم مثيرى المتاعب . وكان يتشاجر لأتفه الأسباب.. وكان من أولئك الذين نطلق عليهم مثيرى المتاعب . وكان يتشاجر لأتفه الأسباب.. وكنا نريد منعه من ارتياد المقهى . ولكن الشرطة ذكرت أنه فسى حماية عبد الناصر . وفى عام ١٩٦٣ ترك صدام الدراسة للعودة إلى العراق كى يجدد لله مكانا فى حكومة البعث التى أطاحت بعبد الكريم قاسم .

وقد واجه البعثيون نفس الاضطرابات الدموية واتسمت ردود أفعالهم بنفس أسلوب القمع العنيف الذى انتهجته نظام قاسم . ولأن حزب البعث لم يكن يتمتع بالشعبية وكان منقسما بين الموالين لعبد الناصر وبين أولئك الذين كانوا يرون فى طموح عبد الناصر دماراً للحزب ، فإن انقلابا عسكريا أطاح بحزب البعث بعد أقل من عام واحد من استيلاته على السلطة . وعلى مدى السنوات الأربع التالية عاش العراق فى ظل الناصرية ، وانتفاضة كردية أخرى ، وفى ظل الفساد أيضا.

وفى ٣٠ يوليو ١٩٦٨ استولى حزب البعث على السلطة للمرة الثانية وكان عدد أعضاء الحزب لا يتجاوز وقتها الخمسة آلاف شخص ، ولكن عدد أعضائه لم يكن يعكس قوته ، فقد كان البعث تنظيما يقوده جهاز أمنى من الأيديولوجيين المخلصين بزعامة صدام حسين ، وانطلاقا من القاعدة القوية التى كان الحزب يمتلكها داخل الجيش ، أقام البعث مجلس قيادة الثورة برئاسة أمين عام الحزب أحمد حسن البكر . وكان البكر يشغل أيضا منصب رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة . وعين صدام حسين ، مساعد أمين عام الحزب ، نائبا لرئيس قيادة الثورة المسئول عن الأمن الداخلى .

وكان صدام حسين الذي تولى أمر شبكة الأمن القوية والرهبيسة لحرب البعث هو الذي دعم ثورة حزب البعث عام ١٩٦٨ وفي الخامس من يناير عام ١٩٦٩ أعدم النظام سبعة عشر شخصا بتهمة التجسس ثلاثة عشر منهم من البهود وتمت عملية الإعدام بميدان التحرير في بغداد ، وفي فبراير ١٩٦٩ أودع السجن كافة أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي ، الخصم الرهيب القديسم للبعث ، وفي أكتوبر التالى ، قامت أجهزة الأمن التابعة لصدام حسين بتعنيب وسجن رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن البزاز ، وبعدها بعام واحد تم إعدام أربعة وأربعين آخرين بتهمة الضلوع في مؤامرة وهمية ، وبعدها دانت الأمور البكر وصدام .

واستمرت عمليات الإغتيال والإعدام تتوالى مثل دقسات الطبول ، ففى أكتوبر عام ١٩٧٠ أطلقت النار على حردان التكويتي نسائب رئيسس السوزراء ووزير الدفاع السابق في الكويت فأردى قتيلا ، وفي أغسطس عام ١٩٧١ طعن عبد الرحيم نصرت ، وهو بعثي سابق وواحد من الميليشيات التي أطاحت بنظام عبد الكريم قاسم ، طعنات قاتلة في فراشه ، وفي نوفمبر عام ١٩٧١ قتل فسؤاد الكيكاحي زعيم البعث حتى عام ١٩٥٩ في السجن ، وفي يوليو عام ١٩٧٧ تسم إعدام نديم الكزار رئيس الأمن الداخلي ومعه خمسة وثلاثون شمخصاً آخريس بتهمة القيام بمحاولة انقلاب . واستمرارا لسياسة القسوة ضمد أعدائه ، قضي النظام على الشيوعبين والبعثيين المواليين لسوريا والشيعة العراقيين الرافضيسن ليس فقط لهيمنة السنة ، ولكن أيضا لعلمنة الحكم ، وقبل كمل هولاء الأكسراد العنيدين.

وبحلول عام ١٩٧٠ أصبحت المسألة الكردية ، مسألة اقتصادية فضلا عن كونها سياسية . لأنه فيما يتراوح بين ٤٠ و ٥٠ في المائة من إنتاج العراق مسن البترول كان يأتي من التلال قليلة الانحدار على الحافة الجنوبية الغربية من المنطقة الكردية ، وكانت كركوك المدينة الكردية ، هسى العاصمة البترولية للعراق. وفي ذلك الوقت كان من المستحيل الجلوس في مقهى على جانب الطريق في كركوك الصاخبة دون التفكير في مفارقة توزيع الطبيعة للبترول في العراق . فباستثناء بعض الحقول في الجنوب ، فإن حقول البترول الوفيرة الإنتاج تقع فسى المناطق الشمالية الكردية . ومع از دياد معدلات الإنتاج أصبحت كركوك مدينة مزدهرة . وانتشر بها رجال الأعمال واز دحمت الأرض بالمتسوقين وظهرت علامات الرخاء في كل مكان . ولكنه رخاء يمسك الأخرون بزمامه فقد كانت شركة بترول العراق ذات الملكية الأجنبية تنظم العائدات التي تتقلها إلى حكومة بغداد التي يهيمن عليها السنة .

وقد ورثت حكومة البعث الصراع المستمر مع الأكراد والذى لسم يتمكن نظام عبد الكريم قاسم ولا الحكومة العسكرية من القضاء عليه قضاء تاما ، وقد أدى البترول ببساطة إلى تأجيج مشاعر الكراهية الطويلة بين الحكومة وأكثر الأقلبات بالبلاد إثارة القلق . وترى بغداد أن الهدف النهائي لنضال الأكراد مسن أجل الحكم الذاتي هو إقامة كردستان المستقلة . التي لن تكتفي بالحصول علسي شمال العراق بل ستحرم البلاد من نصيب الأسد من العائدات البترولية وفي ذات الوقت ينفي الأكراد أنهم يريدون الانفصال عن العراق ، ولكنهم يشعرون بالحنق لأن الحكومة العراقية ، من وجهة نظرهم ، تستولي علسي النسبة المشروعة للأكراد من دخل البلاد من البترول ، وعندما أممت الحكومة العراقية شركة بترول العراق عام ۱۹۷۷ اتهم الأكراد القوميون الغاضبون بغداد بأنها ببساطة تحكم قبضتها على بترولهم .

وقد كان البعث حرغبة منه في البقاء - يتطلع إلى النجاح في حل مشكلة الأكراد حيث فشل الآخرون ، وفي ١١ مارس ١٩٧٠ أصدرت حكومة البعث بيانا رسميا بشأن الحكم الذاتي للأكراد ، حيث كانت ترمي إلى كسب الوقت حتى يصبح البعث من القوة بحيث يمكنه قمع الأكراد ، وفي ٢٤ مارس عندما أعلن الأكراد أن وعود الحكم الذاتي إنما هي من قبيل الكلام الأجوف ، وقاموا بالثورة مرة أخرى ، واجهوا غضب دولة البعث الكامل . وقامت المدفعية بإطلاق قذائفها على مدينتي زاخو وكالا الجبليتين عند ديزا وحولتهما إلى حطام .

وفى السهول كانت الدبابات والقاذفات وطائرات الهليوكبتر وقطع المدفعية تدعم ثمانية ألف جندى يقتحمون المنطقة . ولكن الأكراد اعتصموا بالتلال . واستطاع رجال حرب العصابات ذوو الشوارب المتسمون بالمرونة والصلابة ، بتحركهم على أقدامهم أو على الحمير القوية ، من كمين إلى كمين ، أن يزعجوا

الجيش العراقى بالأسلحة الصغيرة والمدفعية التى تعود إلى الحسرب العالمية الثانية. ولأنه كان عاجزا عن اختراق الجبال بالقوات البرية ، استعان الجيش العراقى بطائراته القاذفة . وتشرد ، ٢٥ ألف من الأكراد المروعين ، الذين يسوقون أبقارهم ، وماعزهم ، وأغنامهم فوق التلال بحثا عن المأوى فى إيران واختبا من بقى فى العراق فى كهوف الجبال . وقد استمر التمرد لأن شاه إيران كان يمد الأكراد بالأموال والأغذية ، وجعل الحدود الإيرانية مفتوحة أمام اللاجئين والمقاتلين الأكراد رغبة منه فى إرغام العراق على تقديم تنازلات له فى شط العرب ، ولم يستطع الأكراد تحقيق الانتصار ، ولكنهم بمساعدة إيران فرضوا على الحكومة العراقية حربا مكلفة داخل حدودها .

وفى ٦ مارس ١٩٧٥ تخلت إيران عن الأكراد ، فقد أدرك العراق وإيران انهما على وشك الدخول في حرب مع بعضهما البعض لن تقتصر نتائجها على تدمير صناعة البترول فيهما ، بل إنها تهدد بإدخال السوفييت أصدقاء العراق والأمريكيين أنصار إيران إلى منطقة الخليج ، ومن ثم اجتمع البلدان في الجزائر، ولإخفاء مشاعر العداوة بينهما عانق الشاه الأرستقراطي المهيب محمد رضا بهلوي بحرارة صدام حسين الثوري ممتليء الجسم . وفي حضور معظم الدول العربية أعلن الزعيمان الاتفاق . فسلمت العراق بالمطالب الإيرانية في شلط العربي، وقطعت إيران إمداداتها عن الأكراد وأغلقت حدودها دونهم .

وصبت بغداد جام غضبها على الأكراد فراحت تعمل القتل فيهم وتقوم بعمليات ترحيل جماعية لهم . وتحت جنح الظلام كانت قوافل السيارات تدلف إلى القرى الكردية . وكان الجنود بزيهم العسكرى يجرون أسرا كاملة من على أسرة النوم ويقومون بشحنها على شاحنات تتقلهم جنوبا إلى المناطق العربية وفيما لا يتجاوز توفير الخيام إلا قليلا تم وضع ما يتراوح بين خمسين ألف وثلاثمائة ألف

كردى فى مناطق محددة وأمروا بألا يبرحوها وفى إطار برنامج ضخم لتعريب كردستان قامت الحكومة بنقل بعض العرب إلى المناطق الكرديية المهجورة . وبالدماء وعمليات الترحيل تم إخماد التمرد .

ومنذ عام ١٩٦٧ جعلت المشكلة الكردية وعدم الاستقرار السياسي المزمن العراق يركز اهتمامه داخل حدوده بعيدا عن الشئون العربية . فقد تجنب العراق حرب ١٩٦٧ ، ونأى بقواته المتمركزة في شمال شرقي الأردن والبالغ قواتها ١٧ ألف جندى عن الاشتراك في الحرب الأهلية التي دارت رحاها هناك عام ١٩٧٠ إلى جانب الفلسطينيين . وكان يراقب حرب عام ١٩٧٣ ، وإلى درجة ما فإن كافة الأنظمة الحاكمة في بغداد أيا كان لونها ، كانت تؤثر العزلة ، وتبذل كل جهد لتشديد قبضتها في الداخل ، ولم تكن حكومة البعث ، مركز القومية العربية ، استثناء من ذلك ، ففي الفترة بين عامي ١٩٧٨ ، ١٩٧٧ كانت تركز هي أيضا على تحقيق الاستقرار في الداخل ، وبالنسبة للبعث فإن مستقبل " الإقليم العراقي من الوطن العربي " يوجد داخل الحدود .

وقد ألزم البعث نفسه ببناء دولة طبقا لتصوراته الخاصة وكانت مخابرات صدام حسين بمثابة العصا ، وعائدات النفط هي الجزرة ، وفي الفترة بين عامي مسدر ١٩٧٣ ، ١٩٧٨ ارتفعت عائدات النفط بقعل الحظر البترولي العربي مسن ١٩٧٨ مليار دولار الى ٢٣,٦ مليار دولار . وبهذا التدفق الهائل في الأموال ، بدأ البعث في نقل العراق من بلد زراعي متخلف إلى بلد نام ، وفي السباق نحو التحديث ، زادت المخصصات الحكومية لقطاع الصناعة اثنتي عشرة مرة ، والنقل إحدى عشرة مرة والإسكان تسع مرات ، وامتدت الرعاية الصحية المجانية إلى شعب اعتاد أن يلقى الإهمال ، وارتفعت اللافتات التسمى كتب عليها الحملة من أجل الأمية جهاد مقدس " في كل مكان من بغداد إلى أكثر القرى

تواضعا في الصحراء الغربية . وانطلاقا من رفضها الاكتفاء بالأساسيات استخدمت الحكومة عائد النفط في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية ، حيث أصبحت الثلاجات وأجهزة التليفزيون في كل بيت ووحدة سكنية ، بل وكل كوخ تقريبا . وفي خضم ثورته الفياضة ، حدد البعث أخيرا الاشتراكية العربية . " إن من يعمل أكثر يأكل أكثر ، ولكن لن يكون هناك جانع واحد " .

وقد استهدف هذا الاندفاع الشديد نحو التحديث ، تكوين وعصى وطنى ، ومحو الانقسامات القبلية والدينية القديمة ، والقضاء على المظام الإقليمية ، وإزالة أسباب شكاوى الأكراد ، ولكن البعث حاول بناء هذا الوعى الوطنى بغرس هوية عربية داخل كل عراقى ، فقد أكد المؤتمر القومى الحادى عشر لحزب البعث الذى عقد عام ١٩٧٧ أن التاريخ الذى يمتد لعدة آلاف من السنين من عمر الأمة العربية يحتضن جماعات عرقية متنوعة كانت إسهاماتها من أجل هذه الأمة متشعبة وعميقة . ومن هذه الفرضية أنكر الحزب النزعة العرقية واللغة لدفع الأكراد داخل الأمة العربية .

وبهذا وضع الفكر البعثى والفلسفة البعثية ، العراق حيث يعتقد البعثيون دائما أنه يجب أن يكون - فى أحضان الأمة العربية الأرحب ، فهناك يتحمل العراق قدره بأن يكون بمثابة العمق الاستراتيجى والجناح الشرقى للأمة العربية وبحلول عام ١٩٧٧ ، كان العراق البعثى مستعداً لإلقاء نفسه فى الساحة العربية حيث كان ينظر إليه على أنه منبوذ ، ولأنه كان مولعاً بالقتال ويدين أبسط عرض يقدم لإسرائيل ، ويتسم بالجنون السياسى فقد كان العراق البعثى يقف خارج النادى العربى . واستمر هذا الوضع حتى ذهب أنور السادات إلى القدس وبدأ قرب توصل سلام منفصل مع إسرائيل يهدد توازن القوى التقليدي بين القاهرة ودمشق وبغداد . ومع ابتعاد القاهرة عن الساحة العربية وغياب دورها في الجناح الغربي العربى ، برزت الحاجة إلى العراق لدعم العالم العربى فى الشرق .

وفى ظل النظام الجديد ، بحث العراق وسوريا ، العدوان القديمان ، تحقيق الوحدة بينهما تحت راية البعث . ولكن الفشل فى تحقيق هذه الوحدة لم يحل دون دخول العراق فى خضم السياسة العربية ، وفى ٢ نوفمبر ١٩٧٨ ، عقد العراق مؤتمر قمة عربى فى بغداد لبحث " خيانة مصر القضية العربية " . وكان ذلك المؤتمر أول عربى كبير يبادر العراقيون بالدعوة إليه . وقد حقق المؤتمر نجاحا لم يكن متوقعا حيث حضرته كافة الدول العربية عدا مصر .

وفي وقت انعقاد مؤتمر كامب ديفيد ، كان السوريون والسعوديون والليبيون ومنظمة التحرير الفلسطينية وكافة العرب الآخرين يعترفون بزعامة العراق في رفض اتفاق مصر مع إسرائيل . وتصور البعث العراقي بتأثير صدام حسين ، توحيد العالم العربى تحت قيادة العراق وجعل بغداد مركز هذه الوحدة وفي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في تونس عام ١٩٧٩ ، احتفل صدام حسين الذي أصبـ القوة الحقيقية في النظام العراقي ، بما اعتبره خلافة العراق لمصر كأكبر قوة في العالم العربي ، وفي عام ١٩٧٩ تنحى الرئيس أحمد حسن البكر ، ابن عم صدام حسين ومعلمه وشريكه في السلطة على مدى عقد من الزمان ؛ لأسباب صحية ، وتولى صدام حسين ، الصبى الفقيى القادم من تكريت ، منصب الرئاسة ، بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء ورئيس مجلس قيادة الثورة وزعيم حسرب البعث . وشكل أقاربه ورفاقه القدامي مجلس الوزراء ، واحتلوا المناصب الرئيسية في الجيش وقوات الأمن الداخلي . واستقر النظام الجديد في مكانه الملائم . فقد سقطت العراق ، التي عانت على مدى العشرين عاما السابقة من آثار عشرة انقلابات ومحاولات انقلابية ، وعصاة مسلحين وحرب أهلية شـــاملة في قبضة صدام حسين الحديدية . ومن خلال فرض إرادته على بلده الممرق ، جعل صدام نفسه الدولة . عبر وسائل عدة أبرزها الأداة الإعلامية والأداة الاستخبارية .. وفوق كل ذلك الخوف .

وقد أدرج العراق أربعة وعشرين جريمة جعل عقوبتها الإعدام. وفي ظل نظام تحوم حوله الشبهات حول الكاتبين على الآلات الكاتبة ، أصبح لقوات الأمن وجود غير مرئى في كل مكان . وأصبح بالإمكان أن يكون أي شخص عضوا بالمخابرات الرهيبة سواء كان رجل أعمال أو مدرسا أو خادما أو بائعا وفي ظل هذا الخوف همس أحد التجار في بغداد قائلا : " هذا راديو ، ولكن إذا قال صدام أنه ثلاجة ، فهو ثلاجة " .

والحقيقة هي أن " صدام جاء من أرض هشة ، بلد حدودية ، بين فــــارس وشبه الجزيرة العربية ، وكان نصيبه من الثقافة والإطــــلاع والأفكــار الكــبرى ضئيلا . وأصبح صدام حاكما مستبدا فظا وسجاناً مـــاهراً روض بــلاده كلهـا وحولها إلى سجن كبير" .

وقد سيطر صدام على العراق سيطرة كاملة ولكنه لم يستطع أن يمد هـــذه السيطرة خارج حدوده . وفي عام ١٩٧٩ ، هزت الثورة الدينية إيــران الشــيعية وراحت تدق على أبواب العراق العلماني .

فقد أثارت كلمات آية الله روح الله الخومينى الحماسية شعورا قويا بالهوية الشيعية ، وحركت الجماهير الشيعية فى جنوب العراق العلمانية التسبى يسيطر عليها السنة ، وفى صيف ١٩٧٩ ، عبأ زعيم الشيعة فى النجف آية الله محمد باقر الصدر أتباعه فى مظاهرات ضخمة تأييداً لآيسة الله الخوميني ، وراح الخوميني نفسه يطعن فى جوهر فلسفة البعث العربية التى حاولت الجمع بين سنة وشيعة العراق وربطهم بالأمة العربية . وبصوت روحانى أدان آية الله القوميسة العربية ووصفها بأنها " متعارضة أساساً مع الإسلام لأنها تعوق قدرة الإسلام على العمل كقوة موحدة دينيا وسياسيا " .

ورد صدام حسين ، فقى أكتوبر ١٩٧٩ ، أصبح أول رئيس دولة عربيـــة كبيرة يصطدم بالنظام الإسلامي في إيران . فوصف الثورة الإيرانية بأنها "غير

إسلامية " وسخر من سلطة آية الله وقال " إن القرآن كتب بالعربية وأن الله كتب على العرب ( وليس الإيرانيين ) القيام بدور الريادة في الإسلام " .

وفى الأول من أبريل عام ١٩٨٠ ، كاد من يشتبه فى أنهم من الإرهابيين الشيعة أن ينجحوا فى قتل نائب رئيس الوزراء طارق عزيز وأعطى هذا العمال الذريعة لصدام للبدء فى القضاء على الحركة السياسية الشيعية العراقية . وملخلال حملة للقبض على الشيعة وتعذيبهم وإعدامهم وإجبارهم على الرحيل ، تلم استثمال شأفة الدعوة الإسلامية .

واختفى محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى ، رمزا المعارضة الشيعية فى أحشاء المخابرات وكانت الطائفة الشيعية هى الضحية التالية فكانت الشاحنات المشئومة التابعة للجيش العراقى تصل إلى المدن والقرى الشيعية لحمل أولئك الذين تحوم الشبهات حول إخلاصهم للعراق ، وفى نهاية الأمر وصلت أعداد الشيعة الذين أجبروا على عبور الحدود إلى إيران إلى ما يقدر بحوالى ثلاثمائك ألف شيعى .

ورد الخومينى بدعوة العراقيين "للإطاحة بهذا النظام الفاسد "، ووصف صدام حسين بأنه " كانن طفيلى خائن " وتوعد بالإطاحة به كما أطاح بالشاه، ووصف حسين على منتظرى ، نائب الخومينى نظام " الجزار صدام حسين " بأنه معاد للإسلام . وقال " إننى على يقين من أن الدماء الزكية لشهداء الإسلام ستغلى في عروق شعب العراق المسلم ... وستظل هذه الدماء تغلى حتى تتم الإطاحة بنظام صدام حسين " .

وفى ١٧ سبتمبر عام ١٩٨٠ ، امتد الصراع المحتدم بين القومية العربيسة والإحياء الإسلامي ، والعداء المستمر منذ قرون بين العرب والفسرس والسنزاع على الأراضى الذي امتد من بلاد ما بين النهرين العثمانية إلى العسراق البعثيسة

ليلحق بمخاوف صدام حسين من الاضطرابات الشيعية في جنوب العراق . وأمام كاميرات التليفزيون العراقي ، مزق صدام حسين اتفاقية الجزائر الموقعة عام ١٩٧٥ والتي سلمت العراق بموجبها بسيادة إيران على شط العرب ، وبعد أسبوع غزا العراق إيران . وفي معرض دفاعه عن نفسه ضد مشاعر الثورة الإسلامية، دعا صدام حسين العرب لحرب جديدة ضد الفرس . وبرفع درع القومية العربية، أعلن صدام حسين " إننا عراقيون ، وندن جزء مسن الوطسن العربي والأمسة العربية" .

وخوفا من تأثير الثورة الإسلامية على نظمها ، سارت الدول العربية خلف قائد لم تختره ولم تثق فيه ، ولخدمة مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية ، تحالف الملك حسين ملك الأردن صراحة مع العراق ، وأعلن أن " العراق هو خط المواجهة ليس فقط للأردن بل للمنطقة بأكملها ، للخليج والسعودية وعمان " . وكانت الدول الخليجية أكثر حذرا ، وبسبب تاريخها الطويل من عدم الشعور بالارتياح تجاه نظام العراق الثورى والاشتراكى ، رفضت فى البداية قبول أن يكون صدام حسين بسمارك العرب ، ولكن مع مرور الوقت ، وإزاء مخاوفها المتزايدة من امتداد الثورة الإسلامية إلى شعوبها ، أرادت السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة احتواء إيران ، ومن ثم راحت تلك الدول الغنية تحول الأموال الضخمة للمجهود الحربى لصدام حسين .

وكان أسد دمشق ، حافظ الأسد ، هو الوحيد الذى خرج عن الصف العربى لأسباب سياسية وتاريخية وشخصية . فدمشق وبغداد منتافستان طبيعتان. وتمثلان ساقين من الثلاثي العربى ، وتشتركان في حدود مشتركة وتتقاسمان مياه الفرات ، وتتنازعان بشأن الأمور الاقتصادية ، وبينهما نقل البترول العراقي عبر خطوط الأنابيب السورية . كما أنهما تحملان ميراث الصراع الداخلي المرير في حرب البعث . ففي عام ١٩٦٦ انقسم الحزب بين جناحيه السوري والعراقي . ومنذ ذلك

الحين ، أصبح كل بلد ينظر بارتياب للآخر ويوفر الملاذ الفارين من البلد الآخر . غير أنه ليس هناك شيء يميز العداء بين سوريا والعراق مثل العداء الشخصي القائم بين حافظ الأسد وصدام حسين . فهو الذي حال في النهاية دون قيام الوحدة بين البلدين عام ١٩٧٨ . وهو الذي وضع سوريا العربية إلى جانب إبران الفارسية عام ١٩٧٨ .

وقد عمل صدام حسين منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية على أن يضعف في الأذهان أن تلك حرب عربية ضد القوة الفارسية التي تريد السيطرة على العالم العربي السني . ولم يؤثر هذا المنطق على العرب كثيرا . وكان دعمهم للحرب ضد إيران وليس دعما للعراق . وقد عبر الرئيس العراقي والمحيطون به عن استياتهم الشديد لما اعتبروه ضعفا في المساندة العربيسة لحرب تستنزف العراق . وراح المسئولون العراقيون يصبون جام غضبهم على دول الخليج لعدم تقدير ها للتضحيات العراقية . وكما قال أحد المسئولين العراقيين بتذمر : "لقد بذلنا الدماء ، بينما بذل السعوديون الأموال " .

وفى النهاية بدأت الحرب المروعة تضع أوزارها فى أبريك عام ١٩٨٨ . فثمانى سنوات من الهجمات الجوية والصاروخية والاستنزاف الاقتصادى والرعب من التهديدات العراقية باستخدام الغازات السامة ، قضت على إرادة إيران لمواصلة القتال ، وأجبرت الخومينى على التخلى عن مطلبه بإسقاط صدام حسين ، وفي ، ٢ أغسطس ١٩٨٨ ، وافق الجانبان على وقف إطلاق النار الذى تم بواسطة الأمم المتحدة ، وفى بغداد ، المدينة التي ماتت فيها الافراح العفوية ، امتلات الشوارع بالحشود التي راحت تغنى وترقص ، واستمرت الأفراح خمسة عشر يوما .

ورسم صدام حسين ، الرجل الذي بدأ الحرب والسددي رفسض أن يسترك الحكم، صورة النصر من حرب وصلت إلى طريق مسدود وانتهت بوقف إطلاق

النار ، فقد أنزل الخزى بطهران وباولئك الذين كانت ثورتهم الدينية تهدد كشيرا من العرب ، وفجأة بدأ نجم صدام حسين الرجل الدى تصدى للفرس ، في الصعود ، وخلع صدام الرداء العسكرى وارتدى لباسا عربيا ، ونصب من نفسه مثالا للنقاء العربى ، وأعاد إلى الأذهان أيام عبد الناصر ونصب من نفسه بطللا للجماهير العربية ضد الأثرياء والصفوة الأرستقراطية ، وفي ظل جيش كبير خبر المعارك وبدا قادرا على تحدى إسرائيل قدم صدام نفسه لزعامة العالم العربى .

ولكن الحرب كانت قد أتت على جزء كبير من قاعدة قوة صدام وهي العراق. فالحرب ، التي كانت أكثر الحروب دموية منذ الغزو المغولي في القرن الثالث عشر ، اثرت على كل أسرة عراقية ، وخربت الاقتصاد العراقي وحملت العراق بديون تترواح بين ٧٠ ، ٨٠ مليار دولار . وفي عام ١٩٨٩ ، العام الأول للسلام ، قدرت عائدات العراق النفطية بخمسة عشر ملياراً من الدولارات. ومن هذا الدخل كان على عائدات العراق النفطية بوأن يمول وارداته ، وأن يحافظ على متطلبات الدولة الاشتراكية ، وأن يدعم آلة حرب صدام حسين الهائلة. واتجهت البلد نحو حافة الإفلاس بينما راح صدام يسعى للحصول على قروض أجنبية ضخمة لإعادة بناء الدولة الاشتراكية التي تمثل العنصر الطوعي الوحيد في وجوده السياسي .

ولكن لم تكن هناك مصادر للتمويل ، فالحكومة اليابانية التي كانت تنتظر سداد ديونها التي تبلغ ثلاثة مليارات من الدولارات ، أوقفت كافهة القروض . وراح الإتحاد السوفييتي يضغط من أجل الحصول على قيمة صادراته من السلاح للعراق والتي بلغت ٩ مليارات دولار ، وحتى شركتا لوفتهانزا وسويس اير للطيران أمتنعتا عن سداد الضرائب على تذاكر الطيران التي كان يتم حجزها في العراق ، وفاء لديونها لديه والتي قدرت بما يزيد عن مائة وخمسين مليون دولار . غير أن هذه المبالغ كانت تبدو ضئيلة للغاية بالمقارنة بديون العراق للسعودية والكويت والتي بلغت حوالي ٣٥ مليار دولار .

وقد وافقت السعودية على عدم سداد العراق لديونه وبدأت فى شطبها بهدوء من دفاتر الحسابات. ولكن الكويت راحت تكرر إثارة قضية الديون ، خاصة عندما بدأ صدام يتحدث عن حاجة العراق لتوسيع حدوده على حساب أراضى الكويست. ووضعت قضايا الأموال والأرض والنفوذ صدام حسين فى حالة مواجهة مع جارته وفى حالة تناقض مع الأعراف التى جرت عليها العلاقات بين العرب.

وقد بدأ طريق انحدار العراق في فبراير عام ١٩٩٠، وعندما أعلن صدام حسين أنه لا يحتاج فقط للإعفاء من الديون ، بل يريد الحصول على ٣٠ مليار دولار جديدة لإعادة الحياة لاقتصاده ، وفي نهاية شهر يونيو طالب بعشرة مليارات من الدولارات من المساعدات من كل دولة عربية من أعضاء الأوباك وهي أموال اعتبرها حقا له . ولأنه كان يعتبر نفسه الشرطي الذي يحمى الدول العربية ، فإنه راح يطالب بالثمن . وعندما رفض طلبه ، اتهم الكويات بسرقة البترول العراقي من حقل الرميلة الذي ينحدر داخل الكويات وطالب بتعويض قدره ٢٠٤ مليار دولار .

وفى ٢١ يوليو ، ووسط سيل من الشائعات عن تجربة العراق لأجهزة نووية و "موقع ضخم" قادر على إطلاق قذائف هائلة من الغاز السام ، تم حشد ثلاثين ألف جندى عراقى بالقرب من الحدود الكويتية . وعاد صدام للهجوم على الدول العربية المنتجة للبترول ، وهذه المرة بشأن الأسعار وحصص الإنتاج . ووجه صدام الاتهامات بأن كل دو لار تخفضه الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة من سعر برميل البترول يتجاوز حصص الإنتاج التي حددتها الأوبك ، يكلف العراق مليار دو لار سنويا . وفي ٢٦ يوليو ، أذعنت الكويت ووافقت على خفض الإنتاج لرفع الأسعار . وردد صدام بتحريك ثلاثين الف جندى آخرين باتجاه الكويت .

ورغم حشد ما مجموعه مائة ألف جندى وثلاثمائة دبابة ، ظل العرب على اعتقادهم بأن ما يقوم به صدام مجرد عملية خداعية . وفسى ٣١ يوليسو اجتمع الكويتيون والعراقيون في جدة تحت رعاية السعوديين . وبعد ساعتين انتهسى الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق . وتوقع الكويتيون عقد اجتماع آخسر اعتقادا منهم بأن صدام لن يتحرك ضد الدولة التي ساهمت كثيرا فسى الحفاظ على استمرار آلة الحرب العراقية ، ولكن صدام استمر في إصراره على أن العرب هم المدينون ، لأنه خاص الحرب ضد الثورة الإيرانية نيابة عنهم .

وبحلول الأول من أغسطس ، باتت المخابرات الأمريكية على قناعة بان العرب سيقدم على الخطوة التي لا يمكن التفكير فيها - وهي غسزو الكويت . وكان الرئيس المصرى حسنى مبارك ، والملك فهد ملك السعودية ، والملك حسين ملك الأردن ، لا زالوا يعولون على مبدأ الوحدة العربية ، وعلى أهم أسس هذا المبدأ وهو عدم قيام أي بلد عربي بغزو بلد عربي آخر . وقد على وليام بستر مدير المخابرات الأمريكية على ذلك بعدد عشرة شهور بقوله : " إن الكويتبين لم يكونوا ليصدقوا ذلك . وكذلك كافة العرب . ولكن هذا هو ما حدث ".

وفى الساعة الثانية من صبيحة يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠ ، عبر مائة ألسف جندى عراقى الحدود إلى داخل الكويت . وقد جاءوا فى دبابات وناقلات جنسود وحافلات عادية . وجاءوا من الحرس الجمهورى ، صفوة القوات العسكرية العراقية ، ومن الجيش الشعبى ، المكون من الفلاحين غير المنظمين ، ومسن جهاز المخابرات المخيف ، ومن الشرطة السرية . وفى غضون خمس ساعات كانوا قد احتلوا الكويت . ومن خلال ما أسماه " ثورة الثانى من أغسطس " أراد صدام أن يصحح الأخطاء الإمبريالية القديمة ضد العراق ، وأن يلغى الحدود التى تحول دون وجود منفذ للعراق على البحر ، ورأى أن يعوض العراقبين من مظالم عرب الخليج الذين كانوا يرفلون فى النعيم أثناء الحرب بين العراق وإيران بينما

كان العراقيون ينزفون الدماء ويموتون من أجل حمايتهم . ومن أجل هذه الأسباب حطم صدام حسين أسس الوحدة العربية .

وتزلزل العالم العربى . فالمبادىء المقدسة والتحالفات التقليدية والأوضاع التى حظيت بالاحترام على مدى الزمن ، انهارت كلها لحظة وثوب القوات العراقية على الكويت . وبين عشية وضحاها تلاشت فكرة الوحدة العربية التسى غرست وأحيطت بسياج من الحماية منذ الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية . وحاول العرب التحرك بشكل جماعى لاحتواء ذلك الذى انتهك القواعد العربية . فعقدت الجامعة العربية جلسة طارئة . ولكنها لم تستطع أن تتواصل لإجماع . واتخذت مصر وسوريا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ولبنان موقفا ضد العراق ، في حين وقفت الأردن واليمن ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب صدام حسين .

وانضمت قوات برية وجوية من مصر وسوريا إلى السعودية والقوات العربية بقيادة الولايات المتحدة . وفي الوقت الذي احتشدت فيه آلة الحرب الهائلة في مواجهة غزو صدام حسين للكويت على رمال الصحراء في السعودية تصرف صدام حسين بأسلوب الطغاة . فأخذ آلافا من الغربيين كرهائن ووضعهم كدروع بشرية في منشآته العسكرية . ولتحييد إيران وجبهته الشرقية المثيرة للقلق ، تخلى صحدام عن شط العرب، وضاعت المكاسب الضئيلة من ثماني سنوات من الحرب مع إيران .

وعلى مدى ستة أشهر تجمعت عناصر الحرب. فوقفت مصر وسوريا والسعودية ومجموعة من الدول العربية إلى جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، بينما لعب صدام حسين على العداء العربي الممتد من الزمان للغرب ، وبتجميع مشاعر الكراهية والاستياء لدى العرب ، راح صدام حسين يتحدث مرة أخرى عن خيانة الغرب للعرب وينسج مرة أخرى أيضا حلم القائد

الذى يعيد العرب إلى مكانهم الصحيح فى العالم . وكانت هى نفس الأفكار التسى رفعها جمال عبد الناصر قبل ثلاثة عقود من الزمان . وها هو صدام حسين يعيد ترديدها من جديد.

ولكن عبد الناصر استفاد من الحرب الباردة آنذاك ، أما صدام ، فقد أثـار أول أزمة للنظام العالمي الجديد تقف فيها القوى العظمي فـــي نفـس الجانب . وأصدرت الأمم المتحدة القرار بعد الأخر لمطالبة العــراق بالانسـحاب ، كمـا فرضت عليه عقوبات اقتصادية وأنذرته إنذارا نهائيا بالانسحاب مــن الكويـت ، وظل صدام حسين يرفض الإذعان لكل هذه القرارات . ولكــن معظـم العـرب والعالم الخارجي كانوا على قناعة بأن ذلك الطاغية القادم من تكريت قد ذهب إلى مدى بعيد للغاية ، وفي الساعة ، ٢٠ من صباح يناير عام ١٩٩١ ، قامت قوات التحالف التي حشدها جورج بوش بضرب العراق ، وساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، ظلت الأسلحة ذات التكنولوجيا المنقدمة تلقى بأجيال جديدة من القنابل على المنشــآت العسكرية ومرافق البنية الأساسية العراقية ، وتحدث صدام حسين من مخبئه قائلا : " العالمومنون فـــي للماهنون أيها العراقيون الأمجاد ، أيها العرقيون الأبطال ، أيها العرب ، أيها الممومنون فـــي كل مكان ، إننا صامدون " . وراحت الإذاعة العراقية تردد : " ياصدام حسين أنــت كل مكان ، إننا صامدون " . وراحت الإذاعة العراقية تردد : " ياصدام حسين أنــت البسمة على شفاه الكبار والصغار ، أنت القمر السابح فوق بلاد الرافدين " .

ومرة أخرى راحت سيارات الأجرة تتقل توابيت القتلى من الجبهة إلى بغداد وأماكن المقابر الشيعية في كربلاء والنجف ، ومرة أخرى أيضا اضطر العراقيون إلى دفع ثمن أخطاء صدام حسين .

وأخيرا جاءت "أم المعارك" وهى الحرب البرية التى طال انتظار صدام حسين لها ، فى ٢٣ فبراير ، وقد استمرت مائة ساعة . وحينما بدأت موجات الهجوم تتهال على الحدود الجنوبية للكويت ، أخذ الجنود العراقيون الذين كانوا

يعانون من البرد والجوع والهلع بعد أسابيع من القصف الشديد ، يخرجون مــن مخابىء صدام حسين الدفاعية ، واتجه الحرس الجمهوري إلى الشمال محاولا الهرب من التطويق وأصبح الطريق إلى بغداد مفتوحا . ولكن تقدم قوات التحالف توقف ، فالأمر يكيون والبريط انيون والفرنسيون والسعوديون والسوريون والمصربون ، كانوا يريدون أن يقوم الضباط العراقيون السنة بالإطاحة بصدام حسين للحفاظ على العراق سليما ، وسواء كان ذلك خطأ أم صوابا ، فقد ساد اجماع غير مستقر بين صفوف التحالف بأن الإطاحة بصدام حسين في ظل عدم وجود قوة سياسية تحل محل يمكن أن يفتح الباب أمام مشاكل كثيرة . ففي ظـــل النز اعات المزمنة ، فإن من المرجح أن يتشرذم العراق ويصبح منطقة حدوديــة ضخمة غير مستقرة تستطيع الدول المحيطة بها ممارسة دعاويها الإقليمية والدينية فيها . ولكن العراق ، الذي أصابه الضعف بسبب حدوده الصناعية التسي كانت لعنة على تكامله السياسي منذ نشأته ، والذي خضع على مدى عقود للحكم الشمولي ، أثبت عدم قدرته على إحداث التغيير المنظم ، ففي المدينتين المقدستين النجف وكربلاء وفي مدن مثل صفوان وفي القرى الواقعة في الصحراء الواسعة المهجورة غرب الفرات ، والتي لا يعرف أسماءها إلا سكانها ، انتفض السيعة صد بغداد ، وراحوا ينفسون عن غضبهم ضد الحكومة التي تسيطر عليها السنة والتي تحرمهم من حقوقهم السياسية والاقتصادية ، ولكن تسليحهم كان ضعيفا ولم يكونوا منظمين تنظيما جيدا ، وفي الشمال حاول الأكراد ، الذين أحسوا بضعف صدام حسين ، مرة أخرى الوصول إلى كردستان . وفي الوسط تقع بغداد والمثلث السنى . وقد ضعفت سيطرة السنة على التذوم . ووقف الجيش العراقي، الذي يسيطر عليه السنة والقوة الوحيدة القادرة على تغيير الحكم ، مع صدام حسين . وعلى الرغم من أن الكثيرين ربما كانوا يكر هونه ، فانهم كانوا يكر هون خصومهم في الدين والعرق أكثر . واتجهت دبابات الحرس الجمهورى ، تسبقها طائرات الهلبوكوبتر ، صوب الشيعة . فهربت آلاف من الأسر التى أصابها الرعب إلى المنطقة التسى كان يحتلها الأمريكيون بالقرب من الحدود الكويتية ، بينما اتخذ معظم المتمردين مسن مسجدى على وحسين في كربلاء مواقع لهم ، وراحت النيران العراقيسة تصب على كل مبنى داخل دائرة قطرها نصف ميل حول قبر الشهيد الحسين ومع نهاية شهر مارس ، سلم المتمردون المسجد للجيش ، وفي ظل الهدوء السذى فرضته الهزيمة ، كانت الأبواب الذهبية المنقوشة الشهيرة معلقة على مفصلة ملتوية ، وكان الفسيفساء الفيروزي مهشما بفعل نيران الدبابات ، وكانت ست أنشسوطات مدلاة في الفناء الذي كان يجتمع فيه نحو ألف زائر يوميا للصلاة . وكانت الأثار الموجودة على جدران إحدى الغرف الجانبية تشير إلى المكان الذي كانت تقسوم فيه فرق إطلاق النار بعمليات الإعدام تحت لافتة كتسب عليها " عاش القائد فيه فرق إطلاق النار بعمليات الإعدام تحت لافتة كتسب عليها " عاش القائد

ثم اتجهت قوات صدام حسين إلى الشمال لقمع الأكراد . وبتذكير هم بعامى الممال الممال الممال الممال المعادل وبالمحدام الغازات الممال الممال الممال الممال والصقيد السامة ، راح الأكراد ألوفا بعد ألوف يفرون في فزع تحت الأمطار والصقيد وقد ساروا فوق الجبال ، حفاة الأقدام في الغالب للوصول إلى تركيا ثم تدفقوا عبر الحدود إلى إيران ، وربما اختار ما يقدر بنحو مليوني شخص الجوع والعطسش على التعرض لانتقام بغداد . وبحلول شهر إبريل ارتفع علم العراق مرة أخسرى فوق كردستان بأكملها .

وقد بقى صدام حسين ، على الأقل حتى ذلك الوقت . واحتفل بعيد ميلاده الرابع والخمسين وحوله ستون ألف جندى مسلح وأفراد عشيرة تكريب . وفى تكريت سار أنصاره وقد حملوا نموذجا ضخما من الورق المقوى لرأسه على ظهر شاحنة وطافوا به أرجاء المدينة . ولكن صدام نفسه لم يكن هنساك . ففى

مكان ما لم يكشف عنه النقاب ، نقلت عدسات التليفزيون إلى الأمة الرمز القومى في حلته البيضاء .

ويعتبر شعار " صدام حسين هو العراق والعراق هو صدام حسين " هو الشعار الذي عمل صدام نفسه على تحويله إلى حقيقة . ومن المثير السخرية أن صدام نجح في أن يجعل من نفسه رمزا للإحباط أكثر منه رمزا للقومية العربية. وبغض النظر عن العيوب الواضحة والعميقة في شخصيته فإن صدام أثار بالفعل في الأيام الأولى لأزمة الخليج بعضا من أعمق مشاعر العرب وبسبب عدم قدرته على تحقيق المصالحة مع الحكومات العربية فقد تخطاها صدام حسين بالحديث مباشرة إلى العرب الذين تجاهلت حكوماتهم تطلعهم الطويل إلى إصلاح حال الأمة العربية ، وحتى وهو يترك شعبه يتحمل المعاناة الناجمة عن الحصار الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة ، راح صدام يعرض قضيته بقوة على الجماهير العربضة من العرب ، بأنه لن يسمح بما وصفه بالمؤامرة التي يحكيها الغرب لسحق الكرامة والكبرياء العربيين .

ولم يسع خصوم صدام حسين ، الذين اعترتهم الشكوك في مستوى ومدى التأبيد الذي يتمتع به صدام في الشارع والذين كانوا يشعرون بالقلق بشأن دورهم بالوقوف إلى جانب الغرب في حرب الخليج ، لم يسعوا لطرد العراق من الجامعة العربية وظل النزاع داخل البيت العربي كما هو نزاع بين أناس يتعين عليهم العيش معا ، وهذا هو ما ساعد صدام على البقاء بعد ما اعتبره معظم العالم هزيمة مخزية . وهكذا حققت مقولة "صدام حسين هو العراق والعراق هو صدام حسين" مصداقية في العالم العربي ، ولكن هل هي تحظي بالشرعية في العراق ؟ وهل يستطيع صدام أن يستمر في طموحاته العربية وفي الأخطاء التي تولدت عن هذه الطموحات ويستمر في البقاء من الناحية السياسية في العراق ؟ إن العراق الكراد العربية الذي أراد له صدام أن يكون كذلك ، ولكنه أيضا بلد الأكراد

والشيعة العرب الذين لايشاطرون صدام التزامه بالعالم العربى ، إنهم يشكلون غالبية بلد يحاول الوصول إلى الأمة العربية ، وفي ذات الوقت يبتعد عنها ، ويظل العراق ، كما كان دائما ، واقفاً عند الحافة الشرقية للعالم العربي .

## الفصل السابع ياسر عرفات ..ديك فتح

طوال ربع قرن من الزمن ، ظل ياسر عرفات يمثل أكسبر ظاهر الوطنية الفاسطينية . وبممارسة المهارات التفاوضية لتجارة السسوق والمناورات السياسية لرتشيليو (السياسي الفرنسي الداهية) استطاع أن يجمع عناصر الشعب الفلسطيني المتنافرة في سعى شاق لاستعادة فلسطين ، وفي هذا المسعى فإن الفلسطينيين هم المستفيدون من الوحدة العربية الأسطورية ، وكذلك الضحايا للمصالح الفردية للدول العربية . وفي حين ينتزع عرفات التأبيد الدبلوماسي والاقتصادي الكافي النابع من النزعة العاطفية التي تثيرها القضية الفلسطينية بين العرب ، والذي يحفظ حياة الحركة الفلسطينية ، فإنه يواجه العديد من الزعماء العرب السابقين والحالبين ، الذين يحاولون القضاء على سيطرة الفلسطينيين على مصيرهم ، ومن ثم ، ظل عرفات والدول العربية مشتبكين في المعركة من أجل السيطرة على القضية الفلسطينية ، ونتيجة لذلك أصبح الفلسطينيون الكيان العربي الواحد .

ووفقا للمعايير المستخدمة في كثير من الأحيسان لتحديد الجماعات العرقية ؛ الاشتراك في عنصر ، ودين ، ولغة ، وتقافة ، ووطن واحد - كان الفلسطينيون قبل عام ١٩٤٨ بمثابة لغز من الألغاز ، فمن الناحية العرقية ، كانوا نتاجا مختلطا لجميع هولاء الذين تصارعوا للسيطرة على المشرق العربي طوال قرون عديدة . ومن الناحية الدينية ، كانوا منقسمين بين الإسلام والمسيحية . وبالرغم من أنهم كانوا يتحدثون نفسس اللغة ، وينتمون إلى نفس الثقافة ، فقد كان لديهم إحساس ضئيل بأنفسهم كجماعة . وبدلا من نلك كان كل منهم ينتمي إلى عائلة أو قرية أو قبيلة ، نتصارع مع عائلات وقرى وقبائل أخرى ولم تكن المدن والقرى ، أو التجار والفلحون تشترك ، في مصالح مشتركة ، فيما عدا العلاقات الاقتصادية المجدودة والبسيطة . وحينما ذهبوا إلى المنفى ، كانوا عربا أكثر منهم فلسطينيين . ولجأ الفلسطينيون المشتتون المضطربون إلى الأمة العربية الأوسع نطاقا من أجل استعادة أرضهم التي فقدو ها .

وقد لجأ الفلسطينيون الذين لديهم بعض الموارد إلى دول العالم العربى . بعد طردهم من فلسطين . كما لجأ الذين يرغبون في استكمال تعليمهم من أجلل تامين مستقبلهم إلى الإسكندرية والأقصر ، وإلى القاهرة على وجه الخصوص . وكان ياسر عرفات أحدهم .

وقد ولد ياسر عرفات واسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف عرفات يدوم ٢٤ أغسطس ١٩٢٩ . وزعم في أوقات مختلفة أن مكان ميلاده كان في القاهرة والقدس . ولأنه حول نفسه من رجل عادي إلى رمز سياسي فهو يرفض الحديث في تاريخك الشخصي إلا بعبارات مبهمة . غير أنه لا يستطيع أحد إخفاء ماضيه. وانتسابه إلى عائلة الحسين من خلال والدته ، انجذب الشاب ياسر إلى عبد القادر الحسيني ، بطل ثورة ١٩٣٦ ، الشهيرة . وحينما اندلعت حرب فلسطين في عام ١٩٤٨ ، حمل عرفات البالغ من العمر ثمانية عشر عاما ، وساعد في تهريب الأسلحة التكي كان الفلسطينيون في أشد الحاجة إليها من مصر إلى فلسطين . وبعد وفات إلى غزة ثم الحسيني في إبريل ١٩٤٨ . وانهيار المقاومة الفلسطينية ، هرب عرفات إلى غزة ثم الى القاهرة حيث التحق بكلية الهندسة ، جامعة القاهرة .

وكان الطلبة الفلسطينيون الذين انضم إليهم عرفات ينتمون إلى جميع التيارات السياسية السائدة في ذلك الحين ، من الشيوعية إلى الأصولية الإسلامية للإخوان المسلمين ، وكان كل منهم يعتبر نفسه ، سواء أكان شيوعيا أو عضوا في الإخوان المسلمين أو من أنصار القومية العربية ، جزءا من الأمة العربية . وفي عام ١٩٥٧ ، حينما خاص عرفات انتخابات اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة الفلسطينيين ، طرح فكرة بسيطة للغاية للأعضاء المنتمين للتيارات السياسية المعقدة ، وهي أن للفلسطينيين هويتهم الخاصة المستقلة والمتميزة عن هويتهم كعرب ، وكانت تلك بداية ثورة في الفكر الفلسطيني الدي سيبنى بالتدريج وطنية فلسطينية مميزة تتنازع في كثير من الأحيان مع الأنظمة السياسية المحيطة بها ، وكانت أولى المواجهات مع جمال عبد الناصر .

وحتى وفاته في عام ١٩٧٠، كانت العلاقات بين عبد الناصر والفاسطينيين بزعامة عرفات ، متشابكة في نسيج من المصالح المتوافقة والمتصارعة . وقد كان كلل منهما يخشى الآخر بصورة كبيرة . فقد منهما يحتاج للآخر بشدة ، ومع ذلك كان كل منهما يخشى الآخر بصورة كبيرة . فقد أتاحت القضية الفلسطينية لعبد الناصر الأداة التي يجذب بها مشاعر الجماهير العربية إلى شخصيته . وبالنسبة الفلسطينيين ، كان عبد الناصر بمثابة الوسيلة التي يسعون من خلالها إلى استعادة فلسطين السليبة . وفي الوقت ذاته ، كان عبد الناصر يرغب في عدم تنفق الفلسطينيين إلى مصر أو ممارسة أنشطة تتعارض مع خططه . وفي حين أن الفلسطينيين كانوا يتلهفون على مؤازرة عبد الناصر ، فإنهم كانوا يعارضون سيطرته . ولذلك اتسمت العلاقات بين الطرفين بالكر والفر والمهادنة والمخاصمة طوال الحقبة التي استولت أنتاءها الناصرية على مشاعر شعوب الشرق الأوسط .

وفى عام ١٩٥٥ ، أدت مقتضيات صورة عبد الناصر كبطل الفلسطينيين إلى موافقته على تدريب كوادر من الفدائيين الفلسطينيين العمل ضد إسرائيل مسن غسزة وشرق سيناء . ثم جاءت حرب السويس عام ١٩٥٦ . وحمل الفلسطينيون راية عبد الناصر القومية العربية ضد إسرائيل والقوى الاستعمارية الغربية . وحينما انسحبت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ، احتفل عبد الناصر والفلسطينيون معا بانتصارهم ، وكان الفلسطينيون يأملون فى أن يقوم عبد الناصر ، بوصفه الرائد الأكبر القومية العربية ، بإعادتهم إلى فلسطين ، ولكن مستقبل الفلسطينيين لم يكن ليوجد مع عبد الناصر وإنما فى الكويت حيث نشأت منظمة فتح .

وعند نشأتها ، كانت منظمة فتح تبدو مثل بقية تنظيمات المنفى بين الفلسطينيين فى الشتات وكانت معظم تلك الجماعات التى لم تكن تملك سوى الكلام كسلاح لها ، تتحدث عن العودة إلى فلسطين بالجهود للأمة العربية . ولكن فتح كانت تتحدث بنبرة مختلفة ، فقد نحت جانبا الاعتقاد المقدس بأن الأمة العربية تملك مفتاح تحرير فلسطين، ورفعت شعارا جديدا وهو أنه ينبغى على الفلسطينيين تحمل مسئولية مصيرهم . وبكلمات بسيطة تغنى بلحن بسيط ، سلمت فتح للفلسطينيين مستقبلهم : "

وفي عام ١٩٥٩ ، أصدرت فتح الوليدة العدد الأول من مجلة " فلسطيننا " التي كان يبلغ عدد صفحاتها ٣٠ صفحة مليئة بالمواد الدعائية وليست البلاغية . كما اتسمت بالنقد المرير حول المأساة الفلسطينية والسخط الشديد تجاه الأنظمة العربية التي أدت رقابتها الشديدة إلى كبت صوت الفلسطينيين السياسي . واكتسبت فتح شهرتها من خلال تلك الصفحات المطبوعة القليلة التي كانت تتنقل من يد إلى أخرى بين اللاجئين ، بالرغم من أنها كانت مجلة هواة ، متواضعة المادة والإمكانيات . في عدد كان يتصدر صفحاتها رقم صندوق البريد الخاص بها في مدينة الكويت . فكانت منارة للفلسطينين المشتتين الذين أخذوا يرسلون الخطابات من كافة أنحاء الشستات ، التي تضم أشعارهم وصيحات أشقائهم ومن خلال صندوق بريد عادى ، أعطت فتصح للوطنية الفلسطينية عنوانا خاصا بها .

ويحلول عام ١٩٦٤ ، كانت فتح قد طورت هيكلها التنظيمي ، وأقصامت بنيتها القيادية . فقد وادت فتح في حرارة ورطوبة الخليج . ولكن الكويت كانت بعيدة للغاية عن فلسطين التاريخية وعن المطرودين منها ، وبالرغم من جهود فتح الدائبة في المخيمات ، فإن التجنيد في صفوفها كان يتم بصورة بطيئة ، فقد كانت المخيمات فصى أو ائسل حقبة السينات بمثابة معتقلات لأناس مانت مشاعرهم . وسواء في مصر أو الأردن أو لبنان أو سوريا ، كانت العيون الخالية من التعيير نتم عن أناس معلقين بين اليأس مسن الحاضر و افتقاد الأمل في المستقبل ، وعبر أجهزة الراديو الصاخبة في الأكواخ المقامة مسن كتل الأسمنت التي كانوا يسكنونها، كان اللاجئون يستمعون إلى تعهد جمال عبد الناصر " بعدم التخلي أبدا عن حقوق الشعب الفلسطيني ... إن كرامتهم جزء من كرامة الأمة العربية " . ولكن خطب عبد الناصر كان عليها أن تعيدهم إلى فلسطين . كذلك كان على فتح بالرغم من رسالتها المثيرة ، إثبات قدرتها على إعادة الفلسطينيين إلى الوطن . ولم تعد الكلمات تكفى . وكان سكان المخيمات ، المورد الرئيسي لأتصار فتح ، يتطلعون إلى ظهور قائد أخر مثل صلاح الدين بطرد المغتصيين من فلسطين . ولذلك كان مستقبل منظمة فتح تعتمد على العمل - وعلى النضال المسلح ضد إسرائيل .

وراقب جمال عبد الناصر باهتمام القوة المتزايدة لمنظمة فتح . وبالرغم مسن أن هجمات القدائيين الفلسطينيين ضد إسرائيل سبقت ظهور منظمة فتح بمدة تزيد عن عشر سنوات ، إلا أن الجماعات التي كانت تقوم بها ، كانت مؤقتة وتحظى بالقليل من المساعدات المنظمة ، أو كانت تدين بالفضل لعبد الناصر فيما يتعلق بالتدريب والأسلحة . وكانت منظمة فتح ، التي لم تكن تتلقى مساعدات من مصر ولا تخضيع لسيطرتها ، تشكل تهديدا متزايدا لهيمنة عبد الناصر على الفلسطينيين ، وتهدد ببدء جولة أخرى من العنف ضد إسرائيل ، وفي يناير عام ١٩٦٤ ، عمل عبد الناصر على تحبيد منظمة فتح ، وبناء على دعوة منه ، اجتمع في القاهرة ثلاثة عشر عشر ملكا وأميرا ورئيسا عربيا ، لعقد أول مؤتمر قمة عربى ، وبتوجيه من عبد الناصر ، جمعوا معا منظمة فتح وأكثر من أربعين جماعة فدائية فلسطينية أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية .

وقيما بين عامى ١٩٦٤ ، ١٩٦٧ ، تولت منظمة التحرير الفلسطينية أمر القضية الفلسطينية في ظل سيطرة عبد الناصر . ووقفت فتح عاجزة حيث أن أتصارها انضموا إلى جيش التحرير الفلسطيني وتدفقت المعونات المالية والعسكرية التي نجمت في الحصول عليها في الماضي من الدول العربية في اتجاه منظمة التحرير الفلسطينية . وكان اختيار فتح أن تبدأ حرب عصابات خاصة بها ، أو تفقد باقى قواتها الفدائية .

وفى مساء ٣١ ديسمبر ١٩٦٤، شنت وحدة فدائية تابعة لفتح، تعمل تحت اسم "العاصفة " غارة داخل إسرائيل ، بالرغم من ضالة تأثيرها على إسرائيل كعملية عسكرية ، إلا أنها كانت تكفى لإصدار فتح بيانها العسكرى الأول : "من شعبنا الصامد للنهاية ، ومن وحى ضمير وطننا المقاتل ، ثارت طلائعنا الثورية ، إيمانا بأن الثورة المسلحة هى وسيلة العودة والحريسة كسى نثبت للاستعماريين وأتباعهم وللصهيونية العالمية ومموليها ، أن الشعب الفلسطيني باق فى الساحة ، ولم يمت ولن يموت " . ولكن الذين حاربوا معركة الفلسطينين ماتوا بالفعل ، سواء على أيدى الدول العربية المجاورة لحدود إسرائيل.

وعاشت فتح من خلال استغلال التأبيد الذي يتمتع به فدائيوها بين الجماهير العربية للاعتماد على الأنظمة العربية في الحصول على الأموال والأسلحة والأرض التي تشن منها الغارات على إسرائيل ، وبالرغم من وجود شبكة معقدة من القضايا والأيديولوجيات والشخصيات في إطار السياسات العربية المتداخلة ، فقد كانت تلمس بعمق الوتر الحساس لقضية إسرائيل وتحدياتها الاستفزازية للأمة العربية . وبعد أن أخذت فتح في شن الغارات كل يوم تقريبا داخل إسرائيل في عام ١٩٦٦ ، أصبح حب الفدائيين بين العرب يطغى على منظمة التحرير الفلسطينية وكل شيء آخر عدا جمال عبد الناصر .

وبحلول عام ١٩٦٧ الحاسم ، أدركت منظمة فتح والجماعات الفدائية الأخرى أن تحرير فلسطين لن يتم من خلالها ، ولكن الجيوش العربية التقليدية التى تساندها الشرعية السياسية للعواصم العربية ، وخاصة القاهرة . وآمنت جميعا بصلورة ما وعند نقطة معينة بضرورة خوض العرب لمعركة أخرى مع إسرائيل معركة كانت تعتقد تماما أن العرب سوف يكسبونها . غير أنسه حينما جاءت الحرب ، فقد الفلسطينيون ماتبقى من فلسطين ، ورحل ١٠٠،٠٠٠ لاجيء آخر .

وتبددت آلة الحرب التقليدية الغالية التي كان الفلسطينيون يضعون الكثير من الثقة فيها في خضم انتصار إسرائيل . وتلاشت آمالهم في استعادة فلسطين والتسي ظلت تراودهم طوال عشرين عاما . وأدت الهزيمة المفاجئة إلى تقويض المكانة والزعامة المعنوية للعديد من الأنظمة العربية ، سواء في القاهرة أو في عمان أو في دمشق . ووسط الفراغ الناجم عن اليأس والألم والعار ، برزت منظمة فتح .

و لأنه لم يعد قادرا على ادعاء أن وسيلة تحرير الأرض العربية ، تعتمد على العمل العسكرى التقليدى من جانب الدول العربية المتضامنة ، راح عبد الناصر يرقب المشاعر التى أثارتها خطبة البليغة في وقت ما وهي تتحول للفدائيين ، ووقف الفدائي، شهيد الصهيونية ، وسط أشلاء عام ١٩٦٧ كرمز للرجولية العربية . وتعاطف الملابين من أرجاء العالم العربي مع الفدائيين ، وتدفق الآلاف للانضمام لصفوفهم .

وتركت صفوة الشباب الفلسطيني جامعاتها للمشاركة في النضال المسلح ، في حين سار الشباب العازمون على تحرير فلسطين بالبنادق والقنابل من لبنان إلى قواعد الفدائيين خارج عمان . كما سافر أميران كويتيان للانضمام إلى فتح . ومنع تدفق المتطوعين الجدد ، استعدت فتح لشن ما أسمته " الجولة الثانية " من النضال المسلح من أجل استعادة فلسطين . ولعدم إيمانه بشكل جاد بقدرة الفلسطينيين وحدهم على استعادة أراضيهم ، كان عرفات يرى أن الحركة الفدائية هي الوسيلة لتاكيد الهوية الفلسطينية بصورة راسخة بحيث لا تستطيع الأنظمة العربية أو المجتمع الدولسي تجاهل المشكلة الفلسطينية .

وقد خلقت العمليات القدائية التي قامت بها فتح داخل الفلسطينيين - سواء مسن هم في المخيمات أو خارجها - شعورا جديدا بالكرامة يتناقض مع النحيب والعويسل الذي تبع حرب عام ١٩٤٨ ، وأسفر نجاح فتح في استعادة الشرف الفلسطيني عسن ظهور العديد من التنظيمات شبه الفدائية . ومن الناحية الأيديولوجية ، كسان بعضها يساريا ، والبعض الآخر يمينيا أو دينيا أو علمانيا . وكانت تؤمن بالقومية العربية وبالهوية الفلسطينية بوجه خاص . وكان عدد قليل منها ليس سوى عصابات تبتز الأموال باسم فلسطين . وفي هذا الحشد ، كانت فتح تسيطر علسى حوالسى ، ٢٪ أو ٧٠٪ من القدائيين .

وبإثارة النزعة الوطنية الفلسطينية الخالصة ، كانت فتح تتحدى هولاء القدادة السياسين العرب الذين كانوا يسعون إلى احتواء الفلسطينيين في صفوفهم ، ونتيجة لحماية استقلالها الذاتي واجهت فتح مهمة حساسة تمثلت في الوقوف خدارج نطاق سياسة القومية العربية ، وفي الوقت ذاته حث الدول العربية على توفير التأبيد تحتاجه المقاومة من أجل البقاء . ولم تكن فتح تستطيع أساساً التعايش مع الدول وفقا للشروط التي تقرضها تلك الدول ، كذلك لم تكن تستطيع البقاء بدون المساعدات - الإقليمية والمالية - التي تقدمها تلك الدول ، وفي هذا النزاع غير المتكافىء ، كان سلاح فتسح الرئيسي هو صورتها كسيف للعرب ضد إسرائيل .

وبعد أن أصبح المقاتل القدائى ومنظمة فتح كيانا واحدا فى الفكسر الشعبى ، وتلاشت ضرورة السرية . وبادرت فتح ، إثر قرار الملك حسين بالسماح لها بالعمل علانية ، بنقل مقرها من دمشق إلى عمان . وبمباركة عبد الناصر تولت فتسح أمسر البقاء المبعثرة لمنظمة التحرير الفلسطينية . وبضم الجماعات المتنافسة تحت مظلتها ، بدأت منظمة التحرير الفلسطينية العملية التي أتاحت لها في عام ١٩٧٤ أن تصبح الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني .

غير أن فتح لم تستطع السيطرة تماما على الحركة الفلسطينية . ذلك أن جماعتين تابعتين لمنظمة التحرير الفلسطينية ، كانتا تعتبران أن العودة إلى فلسطين ما هي إلا جزء من ثورة كاسحة سوف تقلب الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في العالم العربي رأسا على عقب .

وكانت كاتاهما ، سواء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، قد خرجتا من أحد الأحزاب السياسية في الخمسينات ، وهو حزب الحركة القومية العربية ، الذي كان يؤمن بالقومية العربية ويدعو إلى حل ماركسي البنيني لعلاج عجز وخمول العالم العربي ، وبحلول عام ١٩٦٨ ، اعتقتت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فلسفة الحركة القومية العربية وأضافت إليها قواتها الفدائية .

وادى الخلاف الأيديولوجى بين فتح وكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى المواجهة بين الوطنية الفلسطينية والقومية العربية ، وبين المفاهيم الاقتصادية غير محددة المفاهيم ، وبين عدم التدخل في شنون الأنظمة العربية أو تخليص العالم العربي من جميع الأنظمة الرجعية العربية ومن الناحية التكتيكية ، اختلف المعسكران حول اعتبار فتح أن إسرائيل هي الهدف الوحيد للغارات الفدائية وإعلان اليساريين وخاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بأن الصهيونية كظاهرة عالمية تبرر اعتبار أي جبهة تؤيد إسرائيل هدفا للعمل الفدائي .

وبوفاة عبد الناصر ، ووقوع الملك حسين أسيرا لأجهزته العسكرية طرد الجيش الأردنى الفلسطينيين من قواعدهم فى جرش وعجلون إلى تلل شمال الأردن، وقام بمحاصرة المواقع الفدائية ومهاجمتها فى نطاق سيطرته ، موقعا إنسر الأخر. وأخيرا تم طرد الفدائيين من الأردن .

وقد قضت الهزيمة التى لحقت بهم فى الأردن على التقية التسى اكتسبها الفلسطينيون من الحركة الفدائية. فمن الناحية العسكرية ، كانت تمثل خسارة جسيمة لحركة المقاومة. ولم يعد الفدائيون يأملون كثيرا فى العودة من خلال العمل الفدائى ، وأعلن ياسر عرفات رأيه النهائى " نعم لقد عانينا من هزيمة شديدة فى الأردن ، ولكن العملية لم تكن أردنية خالصة . لقد كانت مؤامرة عربية " .

وانسحبت منظمة التحرير الفلسطينية المنهكة ، حاملة معها خلافاتها الداخلية ، المي لبنان الميدان الوحيد المتبقى من أجل عملياتها . وأقام ياسر عرفات، بعد أن ترك كهوف شمال الأردن ، مقره فى منطقة مزدحمة لا تزيد مساحتها عن ميل واحد مربع، فى حى الفكهانى ببيروت ، بالقرب من مخيمات صابرا وشاتيلا التى يقطنها للاجئون الفلسطينيون – ومن هناك ، بدأ عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية يبعث للحياة حكومة فلسطينية . ومن عام ١٩٧١ حتى عام ١٩٧٥ ، عاشت منظمة التحرير الفلسطينيون أثناءها الفلسطينية " أيام بيروت " – الحقبة البيروتية – الفترة التى أصبح الفلسطينيون أثناءها أقرب ما يكونون إلى إقامة ، ليس فقط عاصمة سياسية خاصة بهم ، ولكسن أيضا مركزا لحياتهم الفكرية والثقافية .

ومثل أى حكومة ، كانت منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج إلى عائدات مالية ، وجاءت المساعدات من دول المهجر . ففرضت الكويت على كل فلسطيني يعمل بها أن يدفع ٥٪ من مرتبه الشهرى كانت تقوم بإرسالها لمنظمة التحرير الفلسطينية . وقدمت الدول التي بها حكومات ثورية ، مثل ليبيا والجزائر الأموال. ودفعت السعودية ، التي تعد أكثر الدول المتبرعة سخاءا ، مبالغ مالية كانت بمثابة إجراء

وقائى إلى إبعاد المشاكل الفلسطينية إلى خارج حدود المملكة . وكان عرفات ، الذى يتولى الأمور شخصيا ، يدفع روات بشهرية لأرام وأطفال يتولى الأمور شخصيا ، يدفع روات بشهرية لأرام وأطفال "شهداء " الحركة الفلسطينية ، وقام الهلال الأحمر الفلسطيني بتجهيز وفتح عيدادات طبية بالمخيمات في كافة أرجاء لبنان ، وجرى تخصيص الأموال من أجل المنح الدراسية لضمان تعليم عدد كبير من الفلسطينيين . وأنشا " صامد " أحد مشروعات عرفات الصغيرة ، اقتصادا فلسطينيا ، وبحلول عام ١٩٨٧ ، كانت المصانع الصغيرة تنتج سنويا ما قيمته ، ٤ مليون دولار من الأثاث المنزلي، والملابس والأحذية والمواد البلاستيكية ، والبطاطين ، والأزياء المختلفة، ووسط كل هذا النشاط ساد منظمة التحرير الفلسطينية هدوء داخلي ، حيث قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنقال حربها ضد القوى الرجعية في الدول العربية إلى النضال ضد الصهيونية .

وبعد حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ ، بايعت الدول العربية فسى الرباط منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينية بوصفه زعيمها السياسي ، وبعد شهر ، صعد ياسر عرفات وهو يرتدى الزى عرفات بوصفه زعيمها السياسي ، وبعد شهر ، صعد ياسر عرفات وهو يرتدى الزى الكاكى الذى يرتديه الفدائيون منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، وبعد أن عرض آلام الشعب الفلسطيني بصورة جريئة وهو يلوح بأصبعه فسى الهواء ، أعلن في النهاية التحدى : " لقد جئت اليوم وأنا أحمل في يدى غصن الزيتون وسلاح المقاتل من أجل الحرية ، فلا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يسدى " ، وأصدرت الأمم المتحدة ، وهي المنظمة التي قامت بتقسيم فلسطين ، قرارا يعسترف بالشعب الفلسطينيون لاجئين يعيشون على إحسان الدول العربية المضيفة . ففي ظلل منظمة التحرير الفلسطينية ، أصبحوا كيانا سياسيا معترفا به دوليا ، ومؤهلين لتمثيل مصالحهم الذاتية . ولكن تحقيق تلك المصالح جعلت الفلسطينيين فسى صدراع مسع المصالح المتنافسة للدول العربية . وفي عام ١٩٧٥ ساهمت الأنشطة الفلسطينية فسي الهيار لبنان .

وقد أثارت الأحداث الجارية في لبنان غضب الرئيس السورى حافظ الأسسد. وامتد غضبه إلى الحركة الفلسطينية ذاتها ، وخاصة إلى منظمة فتح ورئيسها ياسسر عرفات . وكان سبب اهتمام الأسد بمنطقة فتح مماثلا لسبب اهتمام السدول العربية الأخرى المجاورة لإسرائيل - وهو السيطرة ، وفي المراحل الأولى مسن الصسراع المسلح ، استفادت علاقة فتح بسوريا من الخلافات بين البعسث السورى ومصسر الناجمة عن انهيار الجمهورية العربية المتحدة . ومن أجل مضايقة عبسد الناصر ، سمحت سوريا بنقل مقر فتح إلى أحد الشوارع الجانبية المجهولة في دمشق ، وكانت توفر للفدائيين الملجأ الآمن حينما كانت الأردن أو لبنان تتقلبان عليهم . ولكن سرعان ما تجاهلت فتح القيود التي فرضتها سوريا على العمليات الفدائية ، وفي مايو ٢٦٦، قرر حافظ الأسد ، وزير الدفاع السورى والنجم الصاعد بين مراكز القوى السورية في ذلك الحين ، أن يقمع منظمة فتح ، وأن يفرض السيطرة على كوادرها وقام باعتقال ياسر عرفات ومعظم قيادات فتح العسكرية ووضعهم في زنزانة رطبة بسجن المزة السورى ، وبعد ٥١ يوما وعشر ساعات منتالية من المفاوضات بيسن فاروق المرة السورى ، وبعد ٥١ يوما وعشر ساعات منتالية من المفاوضات بيسن فاروق

وفى عام ١٩٧٠، عندما سيطر حافظ الأسد تماما على السلطة ، تحددت سياسة سوريا تجاه منظمة التحرير الفلسطينية . فكان الأسد يعتبر الفدائبين مجموعة من الأفراد غير النظاميين المتتازعيين الذين لا يستطيعون تغيير الميزان العسكرى مع إسرائيل ولكنهم قادرون على إثارة غضب إسرائيل . وكان الأسد يعتبر "حرب فتحال الشعبية "وهما خطرا وإصرارها على الحكم الذاتي الفلسطيني تهديدا تحتمله الحول العربية المجاورة لإسرائيل . ولذلك فإن الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلل العمل العربي الموحد الذي يضع في الاعتبار المصالح السورية إلى الفكر الفلسطينية . ومما قاله الأسد "ليس من المنطقي استقلال الفكر الفلسطيني حينما يتعلق الأمر بالنزاع العربي الإسرائيلي .

ومنذ بداية الحركة الفدائية ، مارست سوريا سيطرتها عليها . وزرع حزب البعث السورى إحدى فصائله ، " الصاعقة " داخل منظمة التحرير الفلسطينية وما زال يمارس سيطرته على قيادة وتدريب أفراد " الصاعقة " و لا نتم أية عمليات فدائية من داخل سوريا ، ويعيش الفلسطنيون في سوريا تحت رقابة نظام الأسد ، وأخيرا ، كان ضمن أهداف التدخل السورى في لبنان عام ١٩٦٧ احتواء النزعة الاستفلالية .

وفى الفترة من عام ١٩٧٧ وحتى عام ١٩٧٩ ، لم تكن الحركة الفلسطينية تشعر بالقبضة السورية فقط ، ولكنها كانت تعانى أيضا من ابتعاد مصر ، ففى خريف عام ١٩٧٧ ، كان أنور السادات فى سبيله لأن يعلن أمام البرلمان المصرى عن قراره الذهاب إلى القدس . وبدون أن يخبر عرفات عن السبب ، أرسل طائرت الرئاسية لإحضار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية من زيارة رسمية كان يقوم بهالطرابلس ، وكان عرفات يجلس فى قاعة المجلس ، حينما أخبر السادات العالم أجمع بأنه سوف يذهب إلى إسرائيل للاجتماع مع هؤلاء الذين يلومهم الفلسطينيون على كل المعاناة التى يلاقونها ، وخوفا من أن يفسر حضوره بأنه موافق على مبادرة السادات، قفز عرفات من مقعده وخرج مسرعا من القاعة وأسرع بمغادرة مصر . وطوال الشهور السنة عشرة التالية وجد الفلسطينيون أنفسهم بعيدين عن اتفاقيات كامب ديفيد ، وقضيتهم خارج نطاق المعاهدة الثنائية بين مصر وإسرائيل . وانضموا إلى جبهة الرفض التى تزعمها حافظ الأسد ، وإستمروا فى شن هجماتهم على إسرائيل مسن جنوب لبنان.

ومن فوق تلال جنوب لبنان ، كانت القذائف الصاروخية الفلسطينية تنهال على المستوطنات الإسرائيلية في الجليل ، وبعد أربعة أعوام من الحرب الأهلية ، لم تكن هناك حكومة لبنانية تستطيع السيطرة على الفدائيين . كذلك لم يستطع الجيش الني أرسله حافظ الأسد إلى لبنان ، ويقدر بحوالي ٢٠,٠٠٠ جندى ، السيطرة عليهم . وفي يونيو ١٩٨٢ ، قامت إسرائيل بالتدخل .

قفى منتصف ذكرى حرب الأيام الستة اندفعت الآلة العسكرية الإسرائيلية لتحاصر بيروت التي تقهقر اليها عرفات وذويه ، بينما ظلت الدول العربية تنظر من بعد .

ومع اجتياح الغضب أنحاء بيروت لم يكن أمام عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية سوى الرحيل عن المدينة من أجل إنقاذ السكان المدنيين وإنقاد أنفسهم وعملت الولايات المتحدة على مغادرة عرفات ورفاقه بيروت بسلام . وأخذ فليب حبيب الوسيط الأمريكي ، يقوم برحلات مكوكية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والحكومة اللبنانية من أجل حل الأزمة المتفاقمة ، وفي النهاية وافقت جميع الأطراف . وفي مقابل الجلاء عن بيروت وتفريق جيشه الفدائي ، حصل الهيكل القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية على سلامته وسلامة أجهزته التنظيمية بعيدا عن لبنان . وأصبح الفلسطينيون الذين ظلوا في بيروت ، تحست حماية قوة متعددة الجنسيات تضم قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا . وبذلك فإنه في يوم ٣٠ أغسطس ١٩٨٧ ، غادر ياسر عرفات المدينة التي كان يدير منها الشورة الفلسطينية طوال التي عشر عاما .

ومع أن القضية الفلسطينية كانت تنطلب الدبلوماسية ، فإنها كسانت تحتاج للقسوة العسكرية بصورة أكبر من أجل إزعاج إسرائيل ، وكان على عرفات تلمس طريقة العودة إلى لبنان من أجل إعادة بناء قاعدة على حدود إسرائيل ، ولكن تلك القاعدة أصبحت تحت سيطرة الرئيس السورى حافظ الأسد ، أكبر أعداء عرفات صرامة وخطورة .

وقد دفعت الحرب اللبنانية إلى السطح بصورة لم تحدث من قبل ذلك الصراع الجوهرى بين مطالب الوطنية الفلسطينية ومصالح الدول العربية . ولم تكن لتتحقيم إحداهما إلا على حساب الأخرى . وفي لبنان ، كان على الفلسطينيين أن يستجيبوا لياسر عرفات أو لحافظ الأسد ولكن ليس لكليهما .

ومن المثير للسخرية ، أن ثورة داخل فتح ضد قيادة ياسرعرفات هـي التي التان. أتاحت الفرصة لحافظ الأسد ليتخلص من عرفات ويسيطر على الفلسطينيين في لبنان.

ومن خلال إمداد المتمردين بالأسلحة استطاع أن يجذب إلى جانبه منظمتين آخريين تابعتين لمنظمة التحرير الفلسطينية - منظمة "الصاعقة "الخاضعة لسيطرة سوريا، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، الراديكالية المتطرفة. ووجد عرفات قضية جوهرية تساعده على مواجهة التحدي، وتجنب الخوض في الخلافات الداخلية داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطينية، وأخذ يركز على حافظ الأسد من الاستقلالية الفلسطينية، وفجأة أصبح الأسد، وليس عرفات، هو القضية.

وحافظ عرفات على حرارة الهجوم ضد الأسد الرابض فى دمشق وفى يوليو، جمع مراسلى الصحافة العالمية فى إحدى حدائق الزيتون بالقرب من قاعدته الجديدة فى مدينة طرابلس بشمال لبنان، حيث عبر عن حقده قائلا " إن السوريين يسعون إلى دفع المنشقين إلى إقامة منظمة تحرير فلسطينية بديلة، وهذا أمر لا يصدقه عقل افمنظمة التحرير الفلسطينية تم تكوينها بإرادة وتضحيات الشعب الفلسطينى، ولا يمكن القضاء على مكانتها وقوتها بقرارات تتخذها أية حكومة عربية.

ورفض حافظ الأسد الإذعان للتخويف ، وبحلول شهر سبتمبر ، كان قد تحالف مع منظمة " أمل " الشيعية اللبنانية التي كانت تكن العداء لياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وأصبح عرفات محصورا في طرابلس بين القوات السورية وقوات " أمل " ولجأ عرفات إلى سكان المخيمات الذين ظلوا علمي المدوام يمثلون أساس تأييده ، وراح يثير الروح الوطنية الفلسطينية ضد حافظ الأسد ، ومنذ سبتمبر أسبحت مدينة طرابلس ، ستالينجراد عرفات الثانية في فترة لسم تتجاوز العام.

وأمر الأسد في ديسمبر بشن الهجوم النهائي بغرض طرد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية إلى البحر ، وفي هذه المرة ، استجابت الدول العربية لنداءات عرفات من داخل مخبئه ، وتفاوضت من أجل إنقاذه في ٢٢ ديسمبر ، وأبحر عرفات للمرة الثانية إلى خارج لبنان على ظهر سفينة يونانية . ولكن هذه المرة توجه مباشرة

إلى القاهرة . وكانت قوة الرمز وليس الرجل ، هي التي أتاحت لعرفات البقاء طوال معركة استمرت أربعة أعوام ضد زعامته داخل منظمة التحرير الفلسطينية . وفي ٢٦ أبريل ١٩٨٧ ، عقدت منظمة التحرير الفلسطينية مؤتمرها الوحدوى الكبير في مدينة الجزائر ، وفي مقابل رئاسة المنظمة استسلم عرفات للمطالب الراديكالية بالسان ينسحب من أية مفاوضات مشتركة مع الملك حسين وأن يتراجع عن العلاقة المتنامية مع مصر .

وكانت المفارقة أنه حينما استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية توحيد صفوفها، وجدت أن النضال ضد إسرائيل ينتقل من أيديها إلى أيسدى الفلسطينيين المقيمين بالأراضي المحتلة . ففي ديسمبر ١٩٨٧ ، راح الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية يلتقطون الأحجار من تراب فلسطين ويقذفون بها قوات الاحتال . وأكدت " الانتفاضة " ضد القمع الإسر ائيلي الهوية و الثقافة الفلسطينية و كذلك التمر د على قيدود السياسة العربية ، وأعلن الفلسطينيون بأعمالهم في منن نابلس ، ورام الله ، والخليل ، وغزة ، وفي مخيمات قلندية ، وبلاطة ، وخان يونس ، أنهم عازمون على قيام دولة فلسطينية . وبين يوم وليلة ، أصبح " أطفال الحجارة الفدائيين الجدد الذين يقفون أمام عَوة إسرائيل . وأدرك حافظ الأسد أن قوة جديدة انبعثت في العالم العربي ، ورفع حصاره عن المخيمات الفلسطينية في لبنان . وتعبر الانتفاضة عن الشعور بالوطنيسة الفلسطينية أكثر مما تعبر عن قوتها، وبالرغم من أن الفلسطينيين يستطيعون فـرض الثمن على إسرائيل ، فإنهم لا يستيعون الفوز إلا إذا قرر الإسر ائبليون إجراء تسوية . بيد أن بتأكيد الشرف الفلسطيني ، أتاحت الانتفاضة لياسر عرفات القوة الكافية إزاء الراديكالبين داخل منظمة التحرير الفلسطينية كي يتناسوا " العودة " غيبر المستقرة ويقبلوا الاعتراف بدولة إسرائيل كخطوة أول للحل الذي يقوم على وجهود دولتين ويؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المنشودة في الضغة الغربية وغزة .

وفي داخل العالم العربي ، فتحت الانتفاضة خزائن الدول العربية الأكثر ثراء .

ذلك أن الانتفاضة لم تكن تطالب فقط بالحقوق الفلسطينية وإنما كانت تخاطب أيضا الكبرياء العربى . وفي ذلك الوقت ، كانت النزعة الأسطورية على الواقعية ، الأمر الذي كان يوحد جميع العرب ضد شرور الصهيونية والانتهاكات الغربية . ومع ذلك كان العالم العربى أقل توحدا من أي وقت مضى. ففي ظل ظروف كانت تزداد فيها الهويات والمصالح الوطنية في كل سنة تفصل الدول عن ماضيها الاستعمارى ، كانت القضية الفلسطينية مصدراً للإلهام . وكان الرجل ، بكوفيته ، وبزيه العسكرى ، الذي كان دائم المطالبة بالأموال العربية من أجل ما كان معظم الزعماء العرب يعتبرونها منظمة متهورة ترفض الخضوع لسيطرة الدول العربية القائمة ، مصدر ضيق للذين منفوا الاستماع للحديث عن واجبهم المقدس تجه القضية الفلسطينية .

وحينما قام صدام حسين بغزو الكويت ، وضع الدول العربية ضد بعضها البعض حول قضية تتعلق بشيء آخر غير التعامل مع إسرائيل ، وكان الهدف الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام ١٩٦٨ ، هو منع أي دولة عربية من الاتفاق مسع إسرائيل ، بدون اشتراك فلسطين أو دعم مصالحهم ، وأدت مغاز لات الملك حسين مع إسرائيل ، واتفاقيات كامب ديفيد – إلى وقوف الفلسطنيين بقوة ضد بعض الأنظمة العربية المعنية ، وكان ذلك متوقعا ومقبولا في عالم تستغرقه مهانة حرب عام ١٩٤٨ . ولذلك كان مأمونا من الناحية السياسية ، ولكن ذلك الترف تلاشي حينما ابتلع صدام حسين الكويت . وكان على ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية الاختيار بين عدوان صدام حسين وبين معظم بقية العالم العربي ، وقد اختار صدام حسين .

وكانت الأسباب بسيطة ، كما كانت معقدة . وعلى المستوى البسيط ، فقد تبع عرفات شعبه . وكما ذكر أحد الدبلوماسين العرب أثناء الأزمة " نحن نقول فى اللغة العربية أن العالم ينقسم إلى ديوك ودجاج " ويشعر صدام حسين ، ويوافق الكثير مسن العرب بأنه من الأفضل أن تكون ديكا لمدة يوم واحد على أن تكون دجاجة لمدة عام . وهو أول ديك عربى منذ وقت طويل " .

وفى الواقع كان صدام حسين ، المغرور أفضل ديك رآه العرب ، وكان يوجه صياحه ضد إسرائيل . وفى الضفة الغربية ، وغزة ، والأردن سمع الفلسطينيون صياحه وكما قال أحدهم " نحن الفلسطينيين " مثل المرء الذى يغرق، نبحث عن أى شيء يساعد على إنقاذنا ، وريما كان ذلك سبب اعتقاد البعض بأن صدام هو المنقذ الكبير .

وعلى المستوى المعقد ، جاء قرار عرفات بالوقوف إلى جانب العراق بناء على احتياجاته السياسية ، فقد كان صدام حسين يمثل ثقلا موازنا لحافظ الأسد تاريخيا وسياسيا وجغرافيا ، وكان الرئيس العراقي ، قد ساند عرفات أثناء معركته للاحتفاظ بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في عام ١٩٨٠ وجعل بغداد مقرا لجهاز عرفات العسكري حينما اضطر للرحيل من طرابلس في عام ١٩٨٣.

وبعد ساعات من الغزو ، ذهب عرفات إلى يغداد المعانقة فاتح الكويت . ومن المثير للسخرية أن الكويت كانت البلد التي شهدت تشكيل الوطنية الفلسطينية وأتساحت الثراء للفلسطنيين أكثر من أى بلد آخر ، كما كانت الكويت أول مكان يدفع الفلسطينيون ثمن قرارهم بمساندة " حاكم بغداد " .

 الفلسطينية ذاتها مهددة من الذين لم يعودوا يريدون مساعدتها ، فقد أوقفت المملكة العربية السعودية أكثر الدول عونا لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الإعانة الشهرية التي كانت تمنحها للمنظمة ، وتبلغ ٦ ملايين دولار ، توفر لها الحياة ، وسادت الانتفاضات المريرة في داخل منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها بسبب أفعالها . فقد اقترف عرفات والمنظمة أكبر خطا عصبيب طوال تاريخ الحركة المضطرب بدفع جموع الفلسطينيين إلى جانب الطرف الخاسر في أحد الصراعات العربية الدموية الحاسمة ، وإذا كانت الانتفاضة قد خلصت منظمة التحرير الفلسطينية من أسر السياسات القومية العربية فإن تأييدها للعراق قنف بها مرة أخرى إلى حابة الصراع ، ولم يعد عرفات يستطيع الزعم مرة أخرى بأن الصدراع من أجل فلسطين ، " فلسطيني في مظهره ، عربي في جوهره " .

ولم تصدر أية كلمة من الدول العربية حينما أرسل حافظ الأسد الجيش اللبنانى لتدمير آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية فى جنوب لبنان . كذلك لـم يعارض معظم الزعماء العرب الرأى القائل بأن الوقت قد حان كى يترك ياسر عرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية .

وكان موقف عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية في غاية الضعف حتى أنه جينما انعقد مؤتمر سلام الشرق الأوسط في مدريد في ٣٠ أكتوبر ١٩٩١ ، حضره الفلسطينيون ضمن وقد فلسطيني أردني مشترك ، مما يعنى تجاهل إعهان الرباط الصادر عام ١٩٧٤ ، الذي اعترف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطنيين .

وقد استطاع عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية لبعض الوقت تحمل رفيض الدول العربية ، ولكن ما لم يستطيعا احتماله ، هو الانقسام في صفوف المنظمة ، وفي الموحدة الكثيرة للفلسطينيين ، تتصدع .

وبالرغم من أن الوفد الفلسطينى المشارك فى مؤتمر مدريد كان باسم منظمة التحرير الفلسطينية ، فإنه كان يمثل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وغزة ، وليس الفلسطينيين المقيمن فى الشتات .

وكانت التسوية السياسية للأراضى المحتلة تهدد بترك مشكلة اللاجئين ، وكان اللاجئون هم الذين يدعمون منظمة التحرير الفلسطينية سياسيا وعسكريا طوال خمسة وعشرين عاما ، كما كانوا هم الذين عانوا من الحرب الأهلية الأردنية ، وتحملوا حصار بيروت ، وقاسوا الأمرين في تل الزعتر ، وصابرا ، وشاتيلا ، وبرج البراجنة ، ولكن الانقسام داخل الحركة الفلسطينية لم يعد بين الفلسطينين المقيمين داخل فلسطين التاريخية والمقيمين خارجها فقط ، فقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية تواجه داخل الأراضى المحتلة ، وخاصة في غزة ، حركة "حماس "لإسلامية التي يرفض أعضاؤها كلا من القومية العربية والوطنية الفلسطينية ، ويبحثون عن الهوية والأمن في الإسلام .

وقد أصبح ياسر عرفات في خريف عمره بعد أن تجاوز الستين ، وبالرغم من حبه لذاته ومكانته ، فإن عرفات يحافظ على سيطرته على نفسه . وباسم فلسطين ، يرعى بيروقراطية غير عملية . ولأنه لا يستطيع نتظيم وقته ، فإنه يبذل جهودا هائلة في أمور لا تأتى إلا بعوائد قليلة للغاية . وسعيا منه لجعل منظمة التحرير الفلسطينية كل شيء لجميع الفصائل ، فإن عرفات يحاول في كثير من الأحيان ترضية أقلها شأنا، مما يجعل المتشددين يتخذون التوصيات السياسية المتعلقة بالقرارات المصيرية ، والأهم من كل شيء أن عرفات فشل في إعداد خليفة له .

ومع ذلك فإن ياسر عرفات ، أكثر من أى شخص آخر ، هو المسئول عن قيام ورعاية الوطنية الفلسطينية المميزة . فقد جمع شعبا ممزقا مهزوما ، وأعطاه الهوية ، وزرع في داخله الشعور بالكبرياء الراسخ ، وطوال سنوات اتسمت بالمناورات المستمرة ، وقف أمام الرئيس المصرى جمال عبد الناصر ، والملك حسين ملك الأردن ، والرئيس السورى حافظ الأسد ، وأى زعيم عربى آخر حاول أن يسيطر على مصير الفلسطينيين ، وكذلك رفض السماح لإسرائيل والولايات المتحدة وباقى دول الكتلة الغربية بأن يعتبروا الفلسطينيين مجرد مواطنيين عربا ، ولذلك كانت القضية الفلسطينية ، وسوف تظل ، القضية الرئيسية للعالم العربى . وهذا ما يجعلها نموذجا رئيسيا للشعور بالوحدة وحقيقة المصالح المحددة التي تعذب العالم العربى .

## فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| ٥          | تمهيد الكاتبة                                          |  |  |
| 17         | الفصل الأول: عبد الناصر - مخلص العرب                   |  |  |
| <b>£0</b>  | الفصل الثاني: السادات - الثعلب السياسي                 |  |  |
| ٧٣         | الفصل الثَّالث : الملك الحسين والخيانة الهاشمية        |  |  |
| 1.0        | الفصل الرابع: آل سعود والتعويل على آلية البترو - إسلام |  |  |
| 1 7 9      | الفصل الخامس: حافظ الأسد - نيث دمشق                    |  |  |
| 178        | القصل السادس: صدام حسين - المتعطش للدماء               |  |  |
| 191        | الفصل السابع: ياسر عرفات - ديك فتح                     |  |  |
| ۲۱.        | فهرس الموضوعات                                         |  |  |

رقم الإيداع ۹۹/۱٤٦١١

## الملقات السرية -للجكام المترب

يتضمن هذا الكتاب دراسة شخصية للحكام والزعماء العرب والأسرار الخفية وطريقة حكمهم للعالم العربي وحياتهم الخاصة، والتي تنشر لأول مرة، ويعتبر هذا الكتاب التي صدرت عنهم حتى الأن، ويبدأ الكتاب بعبد الناصر وعلاقته بالإخوان المسلمين واتجاهه للمعسكر الإشتراكي وتدخله في شنون البلاد العربية، وحقيقة الخلاف مع آل سعود حيث أدى ذلك إلى حرب اليمن، وعن السادات الداهية السياسي ألذي قاد الحرب والسلام، والأسرارالحقيقية وراء تقوية التيار الإسلامي للقضاء على الشيوعية وكيفية الإنقلاب الديني عليه، والملك حسين والخيانة الهاشمية الكبرى، وأل سعود وسيطرتهم على الشعب بالعاطفة الدينية، وصدام حسين المتعطش للدماء الذي ورط العراق في الحرب الإيرانية وحرب الخليج فاستنفذ قوته العسكرية وأدى ببلده والمسلمين إلى سيطرة أمريكا على منطقة الشرق الأوسط. وحلف الأسد وغطرسة السلطة، وياسر عرفات وأوهام الس



ڒڵڒٙڒڒڒڮۼؙٳٚؠؾؙؙؙؙٙٛٛڬڵؚڬؾؙڹۜۯڵڵۺؙؚ (الذَاهِة